# النافي المالية وربي

دكتور أبوربر بيب بي استاذ الحضارة بكلية اللفة العربية جماعية الأزهر



#### الطبعة السادسة

#### 0731 a - 30079

### حقوق الطبع محفوظة

#### تحدسر

جميع الحقوق محفوظة لكتبة وهبة (للطباعة والنشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا الكتاب أو أى جزء منه، أو تخرينه على أجههزة استرجاع أو استرداد الكتاب أو أى جزء منه، أو نقله بأى وسيلة أخرى، أو تصويره، أو تسجيله على أى نحو، بدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر.

All rights reserved to Wahbah Publisher. No Part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

## 

الحمـــد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وسبار على سنتــه إلى يوم الدين .

وبعد، فهذه صفـــوة في تاريخ الخلفاء الراشدين.

والله أسأل أن ينفع بها، إنه سميع الدعاء مجيب الرجاء .

أبو **ز بر شلبي** الأستاذ بكلية أسول الدين جادی الأولى سنة ۱۴۸۷ هـ أغسطس سنة ۱۹۹۷م

|                |   | Section 1 Control of the Control of |  |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 200            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| :              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| -              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2000           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| and the second |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| - 10,000       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 200            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1              | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| :              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| P. III         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| -              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| -              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 100            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

#### . عهيــــــل

ظل الذي عليه الصلاة والسلام ثلاثًا وعشرين سنة يدعو إلى الله ويبلغ رسالةربه، والروح الأمين ينزل بالقرآن الكريم، على قلبه صلوات الله وسلامه عليه .

ولما كانت السنة العاشرة من الهجرة و زل قوله تعالى : « اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام دينا » كان ذلك إبذانا بختام القرآن ، فقد أكل الله للسلمين ديهم ، وأتم عليهم نعمته ورضى لهم الاسلام دينا ، وبلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الامانة . وقد فهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن أجل النبي عليه الصلاة والسلام قد قرب ، فقد روى أصحاب الآثار أنه لما نولت هذه الآية بكى عمر رضى الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكيك يا عمر ؟ قال : أبكانى أنا كنا فى زيادة من ديننا فإذا كل فإنه لا يكمل شى م إلا نقص ، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت فكانت هذه الآية نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما لبث بعد ذلك فكانت هذه الآية نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما لبث بعد ذلك

لحق النبي صلوات الله عليه بالرفيق الأعلى ، وبدت حاجة المسلمين عاجلة ملحة إلى خليفة عن نبهم يسوسهم ويقوم فيهم بأمر الله تعالى

فكان من فضل الله عليهم أن ولى أمرهم الصديق أبو بكر رضى الله عنه وقد يكون من الحسن قبل أن نشكلم على الصديق وخلافته أن نتعرض بكلمة عن الخلافة :

#### (i) الخلافة (i)

عرف ان خلدون الخلافة بأنها : « حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كاما عند الشمارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا ».

وعرفها صاحب الأحكام السلطانية بقوله: « الإمامة موضوعة لحلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا » .

وعرفها صاحب المقاصد بأنها « رياسة عامة فى الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم . »

وعرفها غيرهم بما لا يخرج عن ذلك (٢)

<sup>(</sup>١) الحلافة: النيما بة . استخلف فلانا من فلان جمله مكانه .. والحليفة الذي يستخلف عن قبله ...والحليفة السلطان الاعظم وخلفه خلافة كان خليفته و بق بعده والجمع خلائف وخلفاء ــ لسان العرب،الغاموس .

<sup>(</sup>٢) راجع المسايرة للسكال بن الهام وشروحها والمواقف والمقاصد في بحث. الإمامة .

والخليفة إذن هو القائم بحراسة الدين ، وسياسة الدنيا نيابة عن الني صلى الله عليه وسلم .

ونحن إذا رجعنا إلى هذه التعاريف وإلى غيرها من التعاريف الى ذكرها العلماء نجد أنهم جميعاً قد اتفقوا على تقديم أمور الدين والعناية به على أمور الدنيا، وأن سياسة الدنيا يجبأن تكون على أساس الدين وشرائعه ،إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة (١)

#### وظيفة الخليفة (٠)

#### كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيحياته وظيفتان :

(۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۸ ه بتعلیت الدکتور علی عبید الواحد وافی. وهذا مایجب أن نتدبره دائمیاً فإن صلاح أمور الناس فی الدنیا رمین بأخذهم بالدین و تشریعاته و تعالیمه.

<sup>(</sup>۲) يسمى خليفة الكربه يخلف الني صلى الله عليه وسلم في أمته ويسمى إماما تشبها بإمام الصلاة في انباعه والاقتداء به ولهذا يقال لها : الإمامة الكبرى. ويسمى أمير المؤمنين لآنه لما مات أبو بكر رضى الله عنه وكان يدعى خليفة رسول الله قبل المسلمون : من جاء بعد عمر قبل له : خليفة خليفة خليفة رسول الله قبطول هذا، ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدعى به من بعده من الخلفاء ، قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : محن المؤمنون وعمر أميرنا ، فدعى عمر أمير المؤمنين ، فهو أول من سمى بذاك ، وقبل في تسميته أمير المؤمنين غير هذا ـ راجع مقدمة أول من سمى بذاك ، وقبل في تسميته أمير المؤمنين غير هذا ـ راجع مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص ۲۱۵ ، سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص ۲ ، الطبرى ج ۳ ص ۲۷۷ طبعة التبارية ، تاريخ الملفاء السيوطي ص ۶۶ .

الأولى أن يبلغ عن الله ماأمر بتبليغه بحكم الرسالة الى اختير لأدائها. والثانية كونه إماما للمسلمين، ورئيساً أعلى لهم يوجهم نحو الحير ويبعدهم عن الشر، وإليه المرجع في كل ما يكون بينهم من أحداث وهو الذي يحكم بينهم بما أنزل الله، وهو القائد للجند، إلى غير ذلك من أمور الدولة.

والوظيفة الأولى انتهت بموته صلى الله عليه وسلم بعد تشريع ماأراد الله تشريعه، فلم يكن لأحد من بعده إلا البناء على قواعد تلك الشريعة.

والوظيفة الثانية ظلت باقية بلكانت ضرورية، إذ لم يكن للمسلمين جدمنها حتى لا يفشلوا ، وتذهب ريحهم ، وتدول دولهم .

ومن ثم لم يروا بدأ من إقامة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رياسة المسلمين ، إذ أن سنة الله فى خلقه أن كل جماعة مهما قل عددها لابد لها من رئيس يدبر أمورها، ويدير شئونها ويدكون به قوامها وإلا لا يقر لها قرار ، ولا يستقيم لها حال .

وجوب نصب الخليفة .

أجمع أهل السنة وجهور الفرق الإسلامية الآخرى على وجوب قصب الإمام العادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بقـــواعد الشريعة التي أتى بها الرسول صلوات الله عليه (١) يقول صاحب الأحكام السلطانية : وعقدها (أى الإمامة ) واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم .

ويقول ان حلدون: « إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه بالشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبى بكر رضى الله عنه ، وتسليم النظر إليه في أمرهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في عصر من الاعصار ، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام (٢).

ويقول الكمال بن أبى شريف: « وأما وجوبه علينا فلانه قد تواتر إجماع المسلمين فى الصدر الأول عليه حتى جعلوه أهم الواجبات وبدءوا به قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم » « وكرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا فى جماعة <sup>٣)</sup>»

<sup>(</sup>١) واجع الفصل لابن حزم ج ٤ سر٨٨ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ج ٢ ص ١٩ ، الأحكام السلطانية ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) المسامرة ص ٢٥٣ ، ٢٥٤ - الطبرى ج ٢ ص ٧٤١ .

#### شروط الإمامة

أهم الشروط التي رآها العلماء هي :

العلم ، والعدالة ، والكفاية ، وسلامة الحواس والأعضاء بما يؤثر في الرأى والعمل . واختلفوا في شرط النسب القرشي، والجمهور على اشتراطه (١) :

(١) لإجماع الصحابة عليه يوم السقيفة .

(٢) ولاحتجاج قريش على الانصار بقوله صلى الله عليه وسلم : د الائمة من قريش <sup>(٢)</sup> ،

وخالف في هذا الشرط القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض العلماء ومهم ابن خلدون.

والناظر فى أحوال المسلمين وشئونهم يحد أنهم لم تختلف كلمهم و تتشعب آراؤهم فى شيءكما اختلفت و تشعبت فى الحلافة (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) الاحكام السلطانية الماوردى ص ٤ ــ متدمة ابن خلدون ج ٢ ص ٢٣٥ (۲) هذا الحديث رواه النساني من حديث أنس ، ورواه بمعناه الطبراني في الدعاء ، والبزار والبيهق ، وأفرده ابن حجر بجزء جمع فيه طرقه عن نحو من أربعين صحابيا ــ المسامرة ص ٢٦١ وراجع هامش كتابنا ، تاريخ الحضارة

الإسلامية ص ٧٨ . (٣) يقول الشهرستاني في المثل والنحل : و ما سل سيف في الإسلام على قاعدة ديمنية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان ، ص ٢٠ من القدم الأول تخريج الاستاذ يدران .

وكان مدار بحثهم في أمرين:

الأول: البيت الذي يكون منه الخليفة .

الثاني: الشكل الذي به ينتحب الخليفة.

#### بيت الخلافة

« من المحقق أن الكتاب لم يشر أى أشارة إلى تعيين بيت أو بطن أو شعب يكون منه خليفة المسلمين، وأما الرسول صلوات الله عليه فروى عنه: « الأثمة من قريش » كما أثر عنه « اسمعوا وأطيعوا وإن نأمر عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة » .

وعقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس فريقين :

الأول: يرى عدم تخصيص الحلافة ببيت من البيوت.

والثأنى: يرى تخصيصها ، وهذا الفريق انشعب إلى شعبتين :

الا ولى تخصيصها بقريش بلا فرق بين بطونها ، والثانية تخصيصها بالقرابة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورأى عدم التخصيص كان للانصار فإنهم كانوا يرون أن يكون الخليفة منهم ، لما كان لهم من فضيلة النصر والإيواء والأعمال العظيمة التي قاموا بها للإسمسلام ، وإن لم يتيسر ذلك كان منهم أمير ومن المهاجرين أمير .

وأخذ بهذا الرأى من بعدهم جميع الخوارج الذن كانوا يخرجون على الحلفاء فى الازمنة المختلفة ومهم من كان بتسمى بأمير المؤمنين كقَ طَرى ابن الفجاءة التميمى ، فإنهم كانوا يرون أن القصد من إمامة المسلين إنما هو توجههم إلى الصلاح ، وإبعادهم عن الشر، والسيرفيهم بأوامر دينهم ، غير ناظرين فى ذلك إلى بيت أو قبيلة ، بل إلى مافى الشخص من المقدرة والكفاية ، ويستندون فى رأيهم إلى قاءدة وضعها القرآن الكريم ، وبينها السنة الشريفة وهى : أن التقرى أساس النفاضل بين الناس ، قال تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى ، .

ورأى التخصيص بقريش كان فى ذلك الوقت رأى الجهور ، لما رواه لهم أبو بكر من حديث : « الآئمة من قريش » وقد بين رضى الله عنه طرفا من علة هذا التخصيص بقوله : « إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته عليهم الخزرج ، وإن تولته الخزرج نفسته عليهم الأوس، ولا يدين العرب إلا لهذا الحى من قريش (١) ».

ومن هنا استنبط العلامة ابن خلدون أن السر في تخصيص قريش

<sup>(</sup>١) لمسكان السكمية ، ولانهم أوسط العرب نسيا وداراً ــ الطبرى ج ، ص

بالخلافة يرجع إلى ما كان لهم من العصبية والتقدم على سائر بطون العرب، بهذا يعترف لهم الناس، ولا ينكرونه عليهم، حتى إنهم كانوا يستثنونهم إذا افتخروا بقول قائلهم:

فأما الناس ما حاشا قريشاً فإنا نحن أفضلهم فعالا فإذا كان الخليفة مهم لا ينتظر أن يعارضه أحدد من القبائل الآخرى مهما يكن قدره عظما.

وبى على ذلك أنه لما كانت العلة هى العصبية الى بهما يكون احتماع المدكلمة ، وكانت عصبية قريش قد جاء عليها وقت ظهر فيمه صعفها ، حتى لم تعد قادرة على حماية البيضة والدفاع عنهما ، وكانت الشريعة مبنية على العلل والحكم في كل زمان بحسبه مكان من الممكن أن تمكون الخلافة في غير قريش بمن فيهم تلك القوة والعصبية المجتمعة .

ورأى التخصيص بالقرابة القريبة كان لعلى بن أبى طالب ومن شايعه ، وكان يرى نفسه أحق بالخلافة من سواه لقرابته سرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما لم يكن له من يساعده على نيل ذلك الحق الذى رآه لنفسه أذعن لرأى الجمور (۱۰).

<sup>(</sup>۱) محاضرات المرحوم الثبيخ الخضرى ، مقدمة ابن خلدين ج ٢.ص ٢٣، وما بمدها ، التابرى ج ٢ ص٤٤٦ تاريخ الخلفاء للسيوطى، المسامرة للكمالين أبي شريف ، تاريخ الإسلام للمرحوم الشيخ المنجار .

#### شكل الانتخاب

لم يرد فى الكتاب الكريم نص صريح بين شكل انتخاب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا تلك الأوام العامة التى تتناول الخلافة وغيرها، مثل وصف المسلمين بقوله: « وأمرهم شورى بينهم » ومشل قوله: « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وقوله: « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ».

كذلك لم يرد عن الني صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالخلافة لأحد من بعده ، كما لم يرد عنه بيان نظام خاص لانتخاب الخليفة إلا بعض نصائح تبعد عن الاختلاف والتفرق ، كأن الشريعة أرادت أن تمكل الأمر للسلمين يختارون من نظم الحريم مايلائم أحوالهم ، ويتمشى مع تطور حياتهم ، إذ أن الأحوال تتغير والمجتمعات تتطور وما يصلح اليوم قد لا يصلح غداً ولو لم يكن الأمر كذلك لمهدت قواعده ، وأوضحت سبله كما أوضحت سبل الصلاة والصيام وغيرها ، ومن ثم كان التشريع الإسلامى في هذه الناحية كما في غيرها في أسمى مراتب السكال -

وهاك طرائقهم في الانتخاب:

#### الطريقة الأولى:

طريقة الانتخاب الاستشارية ، وقد كانت في انتخاب أبي بكر حيث اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ورشحوا للخلافة سعد بن عبادة سيد الخزرج ، وسمع بذلك بعص المهاجرين ، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ، وحصل بين الفريقين حوار وجدل وأخيراً بايع المجتمعون أبا بكر ، وفي اليوم التالي بايعه المسلمون البيعة العامة عن رضى واختيار .

#### الطريقة الثانية:

طريقة العهد وهى: أن يعهد الخليفه القائم إلى شخص آخر بعده فقد رأى أبو بكر أن يعهد إلى رجل من المسلمين يكون رضى فيهم تتوفر فيه التقوى والكفاية والقدرة على الاضطلاع بمهام الدولة حى يوفر على الائمة ما عساه أن يحدث من اختلاف يهددهم بالفرقة والانقسام كما كاد أن يحدث عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوقع اختياره على عمر رضى الله عنه ، ولكنه رأى أنه ليس من حقه أن يستبد برأيه في اختيار من يقوم بأمر المسلمين من بعده فاستشار كبار الصحابة فوافقوا على اختياره ، وكتب عهداً بذلك. وقد وافق المسلمون على هذا الاختيار .

#### الطريقة الثالثة:

طريقة الاختيار الشورى من أفراد يعيهم الخليفة الموجود، وهى الطريقة الى انتخب بها عثمان بن عفان ، فإن عمر لما ظن وأحس بدنو أجله خاف أن يترك المسلمين بدون خليفة اللا يتنازعوا ويختلفوا ولم يكن أمامه من لو استخلفه يكون مطمئن النفس من قبله ، فلم يشأ أن يتحمل أمر المسلمين حيا وميتا ، فاختار ستة من الصحابة، وبمن يرى أنه لا يقطلع لامر الخليفة غيرهم ، وهم : على ، وعثمان ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحن بن عوف ، وطلحة ، والزبير، وجعل ابنه عبدالله معهم على أن يؤخذ رأيه فقط وليس له من الأمر شيء ، حى لا يقال : إن عمر ورثها بنيه ، ووضع لهم نظاما ينتخبون به الخليفة من بيهم ، فقد أمر أن يجتمع هؤ لاء الستة ، ويختاروا الخليفة في مدة لا تريد على الأصوات كان الفريق الذي فيه عبد الرحن بن عوف مرجحا ، وبعد الأصوات اختير عثمان ووافقت الأمة على اختياره ، وبذلك أصبح خليفة باتفاق الجيع .

#### اختيــار على :

كان لبعض المسلمين مآخذ على حكم عثمان ، ثم انتهى الأمر بالثورة عليه وقتله يبد الثوار ، وقد رغب هؤ لاء الثوار في مبايعة على فأبى ،

تم قبل وبايعه أكثر من فى المدينـــة من المسلمين ، وبذلك تمت بيعته (١) وبهذا يتبين:

(١) أن انتخاب الخلفاء الراشدين كان بمبايعة المسلمين وبمشورتهم استجابة للشورى الى جاء بها القرآن الكريم وندبت إليها السنة النبوية .

(٢) أنه لم يحاول أحد من الخلفاء الراشدين أن يجعل الخلافة وراثية حي إن عمر رضى الله عنه لمارأي أن يكون ابنه عبد الله مع الستة الذين جعل الخلافة في واحد مهم لم يجعل له إلا المشورة فقط واليس له من الأمر شيء.

ومما یلفت النظر أن الخلفاء الاربعة لم یکونوا من بطن واحد من بطون قریش ، بل کانوا من بطون مختلفه فیکان أبو بکر من بنی تیم ، وعمان وعلی من بنی عبد مناف .

هذا ،وقدكان الخليفة عقب انتخابه يخطب النياس خطبة يبين لهم فيها منهجه فى الحدكم ، وسياسته التى اعتزم أن يسير عليها ، ونذكر على سبيل المثال خطبة الخليفة الأول ،فإنه بعدأن حمدالله وأثنى عليه بماهو أهله

<sup>(</sup>۱) خرج عليه معاوية وطالب بدم عنمان كما خرج عليه طلحة والزبير وعائشة فاضطرب أمر المسلمين وانتهى الآمر يفتله كرم الله وجمه عليه المسلمين وانتهى الآمر عند الخلفاء الراشدون

قال: • أما بعد أيها الناس فإنى وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسمأت فقومونى ، الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حى أربح عليه حقه إن شاء الله ، والقوى منكم ضعيف عندى حى آخذ الحقمنه إن شاء ألله . لايدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله ، فإنه لايدعه قروم إلا ضربهم الله تعالى بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالدلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى علينكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ».

ولما قتل على وصفا الجو لمعاوية تغير نظام الشورى الذى كان أساس انتخاب الخلفاء الراشدين وتحولت الخلافة إلى ملك يؤول إلى صاحبه بالقوة والسياسة. وبذلك ظهر نظام التوريث، فكان الخليفة يعين ولى عهده، ويأخذ البيعة له من وجوه الناس، وكبار القواد فى حضرته، كاكانت تؤخذ البيعة له فى الاقاليم بحضور الوالى نيابة عن النخليفة، وصار الامر على ذلك في عهد الامويين والعباسيين، ومن بعدهم فرموا المسلمين هذا الحق الذى جاء به القرآن وأيدته الاحاديث النبوية، وغلوا فى ذلك حتى كانوا يولون عهدهم النين بل ثلاثة. وهذه الطريقة كما يقول السيد أمير على: « قد جمعت فى نفسها كلا من النظام الطريقة كما يقول السيد أمير على: « قد جمعت فى نفسها كلا من النظام

الديمقراطى ، ونظام الحكم المطلق فى آن واحد مع تجردها عن مزايا كل منهما ، إذكانت البيعة تتم بأى طريقة ســـواء أكانت بالوعيد أو الوعود الخلابة ، ويصبح الانتخاب على كل حال شرعياً ، (١).

(۱) راجع النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم وزميله ـ تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم .



ا*بُوبَکِرِالصِیِّے دُیق* دضی الله عنه

11-71 4 777 - 377 7

#### أبو بكر الصديق رضى الله عنه ١١ – ١٢ - ٦٢٢ - ٦٢٤

هو أبو بكر عبد الله بن أبى قبعافة عثمان بن عامر التيمى، يلتق نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فى رة بن كعب وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر من تيم بن مرة .

واليك كشفاً يبين نسب الخلفاء الراشدين الآربعة واتصالهم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم .

|                   | ڪب                                    |               |              |                |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                   | <u></u>                               |               |              | $\overline{}$  |
|                   | مرة                                   |               |              | عدى            |
|                   | $\bigvee$                             |               |              | $\bigvee$      |
| $\sqrt{}$         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | $\overline{}$ |              | رزاح           |
|                   |                                       | كلاب          |              | $\bigvee$      |
| ر<br>ب            |                                       | $\bigvee$     |              | قرظ            |
| سعد               |                                       | قصى           |              | <b>V</b> · ·   |
| <b>V</b>          |                                       | ₩.            |              | عبد الله       |
| کعب ·             |                                       | عبد مناف      |              | ₩,             |
| $\bigvee$ عرو     |                                       | $\sqrt{}$     | √<br>عبد شمس | ربأح           |
| عمرو              |                                       | هاشم          | عبد شمس      |                |
| عامر              |                                       | $\bigvee$     | √<br>أمية    | √<br>عبد العزى |
| عامر              |                                       | عبد المطلب    | أمية         | $\bigvee$      |
| ↓<br>,            |                                       | $\bigvee$     | $\psi$       | ۷<br>نفیل      |
| ء أبو قحافة (١)،  | أبو طالب                              | عبد الله      | العاص        | ار             |
| $\overline{\Psi}$ | $\psi$                                | ·\            | Ÿ            | ٧<br>الخطاب    |
| أبو بكر           | على                                   | 1_8           | عفان         | , \/,          |
| رضىالله عنه       | كرمالله وجهه                          |               | $\bigvee$    | ۷ عمر          |
|                   |                                       | صلی الله علیه | عثمان        | رضيالله عنه    |
|                   |                                       | وسسلم         | رضىالله عنه  |                |

(۱) لم تذكر لنا الروآيات التاريخية سهب هذه الكنية و إن كان بعض المتأخرين استنبط أنه كنى بها لأنه بكر بالاسلام قبل غيره

ولد بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، وربما تكون بيئته قد أتاحت له أن ينشأ كماينشأ أعاظم الرجال وأماثلهم ، فبنو تيم منأ كرم بطون قريش وأشرفهم ، كانت إلهم من مفاخر قريش في الجاهلية الاشناق وهي الديات والمغارم وقد آلت هذه المفخرة قبل الاسلام إلى أبي بكر، فكان إذا احتمل شيئا أمضت قريش حمالته وقامت معه وإن احتملها غيره خذلوه (١).

كان رضى الله عنه ذا يسار يحمل السكل ويكسب المعدوم ، وكان عالما بأنساب العرب وبخاصة قريشا خبيراً بالمجتمع الذى يعيش فيه سهلالين العريكة رضى الخلق لايقلبه الهوى، قريباً إلى قلوب العامة والخاصة (٢) وهو إلى جانب ذلك قوى الإرادة ماضى العزيمة كما يتضح من مواقفه المشهورة إزاء الاحداث الجسام التي وقعت في عهده، كما أن حسن رأيه ورجاحة عقله وعدم ميله مع الهوى جعلته لا يشارك قومه في كثير من عاداتهم ومعتقداتهم .

<sup>(</sup>١) ذكر المؤرخون أن من انتهى إليه الشرف من قريش في الجاملية قوصله بالإسلام عشرة رهط من عشرة أبطن وذكروا أن منهم بني تيم وكانت اليهم الأشناق \_ راجع تفصيل ذلك في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ص ٧٠٤ من المجلد الثالث المخطوط عمكتبة الأزهر ، العقد الفريد ج٢ ص ٣١ ، كتابنا سيف الله عالد بن الوليد .

<sup>(</sup>٢) لمل في كلِّ هذه الأمور إشارة لانخني لأولويته بالخلافة .

ومن أحسن التعريف به ما قاله ابن هشام فى سيرته : كان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محبا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الامر : لعلمه وتجارته وحسن مجالسته .

وكان لهذه الصفات الجليلة التي تميز بها رضى الله عنه أثر أى أثر في إسلام كثير من كبار الصحابة فقسد أسلم بدعوته عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وغيرهم من السابقين الاولين إلى الإسلام.

ولعل في هدوئه ورضا خلقه ، ورغبته عما كان في قريش من عادات ما ألف بينه وبين الذي عليه الصلاة والسلام من قبل الإسلام، وربط بين قلبهما برباط الآلفة والحبة ، فصحبه قبل البعثة ثم كان أول رجل آمن برسالته وسارع إلى تصديقه حتى لقب بالصديق وقال فيه الذي صلى الله عليه وسلم : مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر .

ولما هاجر النبي عليه السلام اختاره لصحبته فكان « ثانى اثنين إذ هما فى الغار » وكان له وزير صدق ورفيقا فى كل مشاهده وصاحب رايته يوم تبوك، وجعله أميراً على الحج وخليفته على الصلاة وهى أفضل دين المسلمين. هذه بعض شمائل الصديق رضى الله عنه والى من أجلها اختاره المسلمون خليفة عن نبهم صلوات الله وسلامه عليه .

#### انتخابه للخلافة :

على أثر وفاة الذي صلى الله عليه وسلم استولى الذهول على المسلمين فقد كانوا يستبعدون وفاة الذي صلى الله عليه وسلم حى إن عمر صار من فرط الذهول يتوعد من يقول بموت الذي عليه الصلاة والسلام وتوهم البعض أنه في غيبوبة ولم يكن أبو بكر رضى الله عنه حاضراً وقت الوفاة ، فلما علم بموت الذي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا فدخل عليه فألفاه مسجى في ناحية من البيت فكشف عن وجهه الشريم وبكى وجعل يقبله ويقول : « ما أطيبك حيا وماأطيبك ميتاً » ثم خرج إلى الناس فقال : « أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » ثم تلا قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرالله شيئاً وسيجزى الله الشياكرين » فاستيقن المسلمون موت الذي فانفجروا بالبكاء هلما وحزنا على نبهم الكريم الذي فقدوه ، ووجموا حي وما محمله رجلاه .

فى هذه اللحظات الحزينة المذهلة ا وبينها المسلمون يقومون بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إذ بلغ عمر بن الحطاب أن الانصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أبا بكر بذلك فأسرعا إلى مكان الاجتماع لتدارك الامر قبل فواته وانضم إليهما في الطريق أبو عبيدة بن الجراح وفاجأ ثلاثهم المجتمعين في السقيفة .

كان الأنصار أوسهم وخزرجهم قد أتجهت أنظارهم إلى سعد بن عبادة الحزرجي لشرفه وتقدمه ،ولأنه أحدالنقباء ليلة العقبة وقد خطب فيهم مبينا ماللانصار من الفضل وأنه لا ينبغي أن ينازعهم في هذا الامر أحد فقالوا له: • أصبت ووفقت ،

ثم ترادوا الـكلام فيما بينهم فقال قائل مهم فإن أبى ذلك المهاجرون من قريش وقالوا : نحن عشيرته وأولياؤه فاذا نقول لهم؟فقال له آخر: نقول: منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا فقال سعد لمـا سمعها: هذا أول الوهن .

دخل أبو بكر وصاحباه السقيفة على الانصار المجتمعين وهم عمر أن يتكلم بكلام هيأه فى نفسه ،فقال له أبو بكر: • رويداً حتى أتكلم ثم انطق بعد بما أحببت » وتكلم هو ـ وكان رجلا وقوراً له أناة ـ

فأثنى على المهاجرين وبين مالهم من فضل السبق إلى الإسلام ومااختملوه في سبيل دينهم ، ثم عطف على الأنصار فأشاد بهم ولم يترك شيشاً عالهم من للـــا ثر إلاعرض له وذكرهم بقول الني صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش » وبين لهم أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لاتفتاتون بمشورة ولاتقضى الأمور دو نكم فلاتنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما فضلهم الله به . ثم دار حوار شديد بين عمر والحباب بن المنذر الحزرجي فاتجه أبو عبيدة إلى الأنصار وقال: «يامعشر الأنصار إنكم أول من نصر وآذرفلاتكونوا أول من بدل وغير ، فقام بشير بن سعد الخزرجي والدالنعانبن بشير فقال: « يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة وجهاد وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لا تفسنا فما ينغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبغي به من الدنيا عرضا فإن الله ولى المنة عاينا بذلك إلا أن محمداً من قريش وقومه أحق به ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم « فهدأ ذلك من ثائرة كثير من النفوس فقال أبو بكر: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا فقالا : لًا والله ،لانتولى هذا الأمر عليك فإنك أفضل المهاجرين وثأنى اثنين إذهما في الغار وخليفة رسول الله على الصلاة ، والصلاة أفضل دين

المسلمين، فن ذا ينبغى أن يتقدمك أو يتولى هذا عليك فادر عمر فديده إليه فبايعه ثم أبو عبيدة ثم بشير بن سعد فقال الحباب لبشير : عقفت؟ أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ فقال: لا والله ولكبي كرهت أن أنازع قوما حقاً جعله الله لهم ، وبايعته الاوس مخافة أن يصير الامر إلى الخزرج ، وأقبل الناس على أبى بكر يبايعونه حي كادوا يطوؤن سعد ابن عبادة وهو مريض لا يقدر على الهوض ولم يتخلف عن بيعته إلا على بن أبى طالب ومن معه عن كان مشغولا بجهاز رسول الله صلى الله على وسلم .

وبهذا تمت بيعة أبى بكر لأن جمور المسلمين قد بايعه وفى مقدمتهم كبار الصحابة .

وبيعة السقيفة هذه تعرف بالبيعة الخاصة فقد كانت مقصورة على من كان حاضراً فى السقيفة أما البيعة العامة فكانت فى اليوم التالى بالمسجد النبوى .

#### شبهة مغرض:

يزعم بعض المستشرقين بمن فى قلوبهم مرض بكراهة الإسلام من أمثال « لامنس وبر وكلمان » أنبيعة ألى بكر ليست كما تذكرها الروايات العربية وإنما كانت نتيجة لمؤامرة سياسية دبرها أبو بكر بالاتفاق مع عبر وأبى عبيدة بن الجراح ويستدلون على ذلك بأمور مها:

- (١) حضور هؤلا. الثلاثة اجباع السقيفة في وقت واحد .
  - (٢) انفرادهم دون بقية المهاجرين بحضور هذا الاجتماع .
    - (٣) أن عمر كان أول من بايع أبا بكر.
- (ه) أن عمر لما قتل قال: لو كان أبو عبيدة حيا لعهدت بهما إليه فكأن عمر يتمى حياة أبى عبيدة لتنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم قسل ذهابهم إلى السقيفة.

ونحن نرد هؤ لاء المغرضين إلى الصواب إن طلبوه وإلى الحق إن أرادوه فنقول:

- (١) إن حضور. هؤلاء الثلاثة دون غيرهم اجتماع السقيفة في وقت واحد لم يكن عن تدبير فليس واحـــد منهم كان يتوقع مثل هذا الاجتماع المفاجىء حتى يقوم ثلاثنهم بتدبير خطة مضادة تفسد على المجتمعين أمرهم وتجعل الامر للمتآمرين الثلاثة حسما اتفقوا عليه.
- (٣) أن أبا بكركان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فى بيته بالسنخ ثم لما حضركان مشغولا مع آل النبي صلى الله عليـه وسلم بتجهـيزه .

- (٣) إن عمر كان مذهولا مشدوها حتى إنه سقط على الأرض من فرط الذهول.
- (٤) إن أبا عبيدة لم يكن مسع أبى بكر وعمر حيما ذهبا إلى الاجتماع وإنما التي بهما في الطريق فاصطحباه معهما فكيف تمت المؤامرة بين الثلاثة في مثل هذه الظروف المذهلة الحزينة والمفاجئة في الوقت نفسه والتي كان التأخر لحظة عن الذهاب إلى الاجتماع فيهاقد يذهب بالفائدة المرجوة ويؤدى إلى فتنة بين المسلمين المها جرين منهم والانصار لا يعلم مداها إلا الله تعالى .
- (ه) إن هؤلاء الثلاثة ذاهبون إلى اجتماع لا يعرفون مداه ولاما عسى أن يكون من أمره فأية مؤ امرة تصدر عن عاقل على أمر مجهول؟!ألم يكن من المحتمل أن يذهبو افيجدوا المجتمعين قد بتو افى الآمر؟ إما إذن مخاطرة وليست مؤ امرة.
- (٦) إن كلام ثلاثهم كان محوره أن الحلافة في قريش وبعبارة أخرى للمهاجرين مطلقا لا لابى بكر ولا لاحدم صاحبيه، أليس من المحتمل أن يلحق بهم بعض المهاجرين بمن هو في منزلهم فينتخبه الناس؟ فأنه مؤ أمرة هذه؟!
- (٧) لما مال المجتمعون نحو رأى أبى بكر من أن الحلافة في قريش أخذ بيد كل من عمر وأبي عبيدة وقال: هذا عمر وهذا أبو عبيدة

فأيها شئتم فبايعو (١) ، ألم يكن من المحتمل أن ينتخب الناس أحد الرجلين فكانت تفشل المؤامرة فأى ضمان أو شبه ضمان لأبي بكر ؟!

(٨) إن قبول أبى بكر لها كانت عليه الضرورة ولو لم يقبل لما كان أحد يستطيع أن يقدر ما عساه أن يكون من أمر المسلمين ومن ثم قال عمر: إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها « أى كانت عفواً وعلى غير استعداد وبلا تدبيراً سابق » .

(٩) إن قولة عمر هذه صريحة كل الصراحة فى أن بيعة أبى بكر كانت توفيقاً من الله للمسلين ولم تكن تدبيراً من أحد .

(١٠) إن تهيئة عمر لكلام أراد أن يبدأ به الحديث مع الأنصار وطلب أبى بكر منه أن يتمهل ريبًا يقول هو ما فى نفسه يدل على أنه ليست هناك خطة مرسومة.

(۱۱) إن مبادرة عرالى بيعة أبى بكر كانت تمليها مصلحة المسلمين ويحتمها اتجاه الاجتماع فقد حامت لحظة حانت فيها الفرصة لحسم الموقف و تطلبت السريع حتى لا يُنقض على الناس غزلهم ، ومن أولى من عمر \_ القوى في الحق \_ بحسم مثل هذا الموقف فيكون أول من يبايع ؟

<sup>(</sup>۱) راجع تاریخ الحلفا. للسپوطی ص ۶۹

(۱۲) إن عهد أبى بكر لعمركان بعد أن استشار كبار الصحابة وخاصة منكان يظن أنه أهل للخلافة وقد أجمع السكل على تصويب رأى أبى بكر فى عهده لعمر ، لما كان يتحلى به من صفات يعرفها كل المسلمين والتي لا يتصف ببعضها كثير من الناس.

(١٣) إن تمى عمر أن يكون أبو عبيدة حياً فيعهد إليه بالخلافة لم يكن تمنيا لأبى عبيدة خاصة ، وإنماكان له ولمن كان مشله رضاً من المسلمين وأهلا لتولى أمورهم ، فقد تمى أن يكون خالد بن الوليد حياً فيعهد إليه بالخلافة وقد كانت بينهما نفرة ، وتمى أن يكون صهيب حياً فيعهد إليه بالخلافة وليس صهيب بقرشى ولا عربى الأصل .

(١٤) إن الذي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعين أحداً للخلافة عنه لكنه أقدار إشارة ـ لاتخنى ـ إلى أبى بكر: فقد كان صاحب رايته يوم تبوك، وأمّره على الحبح في السنة التاسعة للهجرة، وجعله خليفة في الصلاة. والصلاة أفضل دين المسلمين.

(ه ) وأخيراً كانت حجج أبى بكر على الانصار بينة قاطعة جعلمهم يذعنون راضين .

و بعد: فإنا نسأل هؤ لاء المغرضين لم جعلوا أبا بكر هو الأول دون أحد صاحبيه؟ فإن قالوا: إن أبا بكر كأن أفضل الثلاثة في نظر المسلمين احد صاحبيه؟ الوادون

فإذا قدم كان ذلك أدعى إلى الاستجابة ، قلنا لهم: نعم وقد سرتم معنا في الطريق المستقيم .

كل هذا وغيره مما لا يتسع له المقام، يجبأن ينتب له هؤلاء المغرضون فيزيلوا الغشاوة الى أعمتهم وما ران على قلوبهم من كراهة للإسلام حتى يروا الحق حقاً إن كانوامنصفين. ولا نظنهم كذلك.

#### مهجه في الحكم:

بعد أن تمت بيعته رضى الله عنه أعلن منهجه فى الحسكم وأوضح سياسته التى اعتزم أن يسير عليها بتلك الخطبة العظيمة الجامعة التى قال فيها بعد أن حد الله و أنى عليه بما هو أهله: « أما بعد أيها الناس فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فقومونى، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع أحد منكم الجهاد فى سييل الله فإنه لا يدعه قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ».

قام أبو بكر فى مدة خلافته القصيرة بأمور جسام تدل على قوة إرادته ومضاء عزيمته وثقته بربه، وهذه الامور هي:

- (١) إنفاذ بعث أسامة .
- (٢) بجاهدته المرتدين من العرب.
- (٣) حمله بالعرب على دولتي الفرس والروم.
  - (٤) جمعه القرآن الكريم.

### إنفاذ بعث أمامة بن زيد:

كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعد بعثا قبيل مرضه ليسيره إلى مشارف الشام لإرهاب العرب, والروم، وللقصاص لزيد بن حارثة وحجبه الذين قتلوا في (مؤتة) وقد جعل إمرة هذا الجيش لأسامة بن زيد وهو إذ ذاك شاب حدث (۱) وفي الجيش أبو بكر وعمر وكثير من حلية الصحابة وذوى السن مهم، وبينما الجيش يتأهب للمسير مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف خارج المدينة حي كانت الوفاة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبويع أبو بكر بالخلافة كان ولما مافعل هو إنفاذ هذا البعث على الرغم من الأخبار المثبطة من ارتداد عامة العرب وحرج موقف المسلمين بالحجاز فخاطبه كبار الصحابة في أن يؤجل بعث أسامة ليكون عدة للمسلمين فأبي وصم على إنفاذ البعث مهما كان الأمر وقال : « لو تخطفتي المكلاب والذئاب على إنفاذ البعث مهما كان الأمر وقال : « لو تخطفتي المكلاب والذئاب

<sup>(</sup>١)كان له يومئذ ثمانى عشرة سنة ــ التنبيه والإشراف ص ٢٠١ .

ثم كلم فى أن يستبدل بأسامة رجلا أسن منه يقود الجيش فغضب غضباً شديداً وقال: يوليه رسول الله ويعزله أبو بكر؟! واشتد فى الكلام مع عمر الذى كان يكلمه فى ذلك عن بعض الانصاروأخذ بلحيته وقال: عدمتك أمك و ثكلتك يابن الخطاب! استعمله رسول الله و تأمرنى أن أنزعه!!

ولما تأهب الجيش للسير شيعه أبو بكر وأوصاه بهذه الوصية الى يجب أن يهتدى بها قادة الجيوش والتى يقول فيها: أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لاتخونوا ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولاشيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مشمرة ولا تذبحوا شاة ولا بعيراً إلا لما كاة. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه ، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رموسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا ، اندفعوا باسم الله » .

شيع أبو بكر جيش أسامة وهو ماش وأسامة راكب فقال أسامة : • ياخليفة رسول الله ، والله لتركبن أولاً زلن فقال أبوبكر :والله لا تنزل ووالله لا أركب ، وما على أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة » ١٤ ولما هم بالرجوع قال لأسامة متلطفا فى خطابه : إن رأيت أن تعيننى بعمر فافعل . فأذن أسامة لعمر بالمقام .

سارأسامة بحيشه إلى جنوبىفلسطين وغزا بلاد قضاعة وأخافهم وغنم منهم . وقد استغرقت حملته هذه نحواً من شهرين .

إن هذا البعث قدأ حاطت به أمور تلفت نظر سواس الآمم وقادة الجيوش، منها:

(١) أن عمر كان فى هذا البعث، ووجوده فى المدينة بجوار الخليفة أمر ضرورى فلم يشأ أبو بكر أن يستبد على أسامة بإبقائه بل قال له فى تلطف ا إن رأيت أن تعينى بعمر فافعل .

ولعمرى إن هذا الطلب من الخليفة والتلطف فيه لهو تربية عالية لاحترام ذى السلطان فى سلطانه ، وإلى جانب ذلك فإن أبا بكر يعرف أن أسامة مولتى من سلطان أعلى من سلطان أعلى عن سلطان عليه.

(۲) ولما شيع الجيش شيعه وهـــو ماش وأسامة راكب فأقسم أسامة على الخليفة ليركبن أو لينزلن هو ، فلم يقبل الخليفة وقال : وماعلى أن أغبر قدى فى سبيل الله ساعة ؟ !

وفى الحق ليس هناك أدب فوق أدب أسامة ، وليس هناك تكريم لذى سلطان أسمى من تكريم أبى بكر لأسامة ، اللهم إنه هدى الإسلام.

(٣)أن أبا بكر لم يتردد فى إنفاذ البعث ولم يقبل أن يؤجله أو يستبدل بأسامة رجلا آخر أسن منه ، ولو فعل لكان قد سن الناس الأول مرة مخالفة ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أمراً حمّا ، وكان يدور على لسانه وقت مرضه التأكيد بإنفاذ بعث أسامة (١).

(٤) إن انفاذ البعث - كما يقول ابن الأثير - • أعظم الأمور نفعاً للمسلمين، فإن العرب قالوا: لو لم يكن بهم قوة كما أرسلوا هذا الجيش فكفوا عن كثير بما كانوا يريدون أن يفعلوه " (٢).

 <sup>(</sup>١) عن عروة قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه :
أنفذوا جيش أسامة السيوطى: تاريخ الحلفاء ص ه .

<sup>(</sup>٢) قال السيوطى ص ٥٠ توجه أسامة فحمل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد الا قالوا: , لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم ، .

# حُرُوبِ السرِّدة



#### حروب الردة

# ردة العرب وأسبابها:

كان الكثير من سكان الجزيرة العربية من أهل البادية والأعراب الرحّل الذين لم يتعودوا الخضوع المقانون أو النظام ـ جفاةً لم يهذبهم دين، ولم ترق بهم مبادى الجهاعية، وأسس مدنية، حديثي عهد بكفر والنفس بطبيعتها تنزع إلى قديمها وتحن إلى مألوفها و تود الرجوع إلى خيمها. والإسلام قد ألزمهم تمكاليف خاصة وأخذهم بنظم وتشريعات لايلائم الكثير منها طباعهم، وما نشوا عليه من جاهلية كنعهم من الأخذ بالثأر، وحدهم على الزنى، وشرب الخر، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يتأثروا بعد بالإسمالم ويتدبروه فتركو نفوسهم. وكثير منهم أسلم تبعا لإسلام رؤسائهم وليس حباً في الإسلام ورغبة فيه حتى لقد أدى بهم جهلهم بالدين وهديه وشعائره أن فهموا أن إيتاء الزكاة ماهو إلا نوع من الإتاوة يلزمون بدفعه ولم يفقهوا أنها صدقة تؤخذ من ذوى اليسار منهم الرد على أهل الحاجة فيهم، وأنها رباط تعاونى جليل ومن أهم الأسس التي ترق بالمجتمع وتجعله في عيشة راضية وتسير به إلى حياة طبية هادئة هائة .

وهناك أفراد تطلعوا لأن يكون لهم ما للنبي صلى الله عليه وسلم

فتنبئوا في حياته عليه الصلاة والسلام واتبعهم قومهم عصبية ، أوأنفة من سيادة قريش تلك السيادة التي ظلت حيناً من الدهر في الجاهلية وبلغت الذروة بنبوة محمد صلوات الله عليه ، وإن ذلك ليبدو واضحاً في التفاف بي حنيفة حول مسيلة الكذاب حتى لقد قال قائلهم له : « أشهد إنك لكاذب وإن محمداً الصادق ، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر ، .

د وما إن سمع هؤ لاء وأولتك بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنها المتنبئون فرصة لانتشار أمرهم وإعسلاء ذكرهم، وظنها غيرهم فرصة كذلك للتخلص من هذا الدين والتخلى عن فروضه و تسكاليفه ويخاصة المالية منها كالركاة، وبذلك كانوا فريقين:

١ — فريق امتنع عن أداء الزكاة .

٢ — فريق تبع المتنبئين ورفض الدين كله .

اضطربت جزيرة العرب وكفرت الأرض وتصرمت و بحم النفاق واشر أبت الهود والنصارى والمسلمون كالغم في الليلة المطيرة ، لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقالهم وكثرة عدوهم » (١٠) .

هكذا صارت جزيرة العرب كالبركان الثائر، هياج واضطراب!

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ٣ ص ٢١٢ ، السيوطى ص ٤٩ .

وردة وإلحاداوزيغ عن الدين والصراط المستقيم اولم يتنزه عن هذه الفتنة الحالكة إلاأهل مكة والمدينة والطائف وقليل من أهل البادية والأعراب على مكننا بعد ذلك إرجاع أهم أسباب الردة إلى ما يأتى:

۱ — النعرة العربية العصبية القبلية ، والتسامى والاعتزاز بالنفس والحرية المطلقة الى نشؤا عليها بما دفعهم إلى عدم الخضوع لقانون أو نظام أوسلطان ، « وهم إنما دانوا للنبي صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم أنه مؤيد من السماء ، فلما لحق بالرفيق الأعلى عادوا إلى سابق عهدهم واستنكفوا من الخضوع لأي بكر ، وفي ذلك يقول قائلهم :

حرغبة الأعراب ومن لم يتذوق حلاوة الإيمان في التخلص من نظم الإسلام وفي العودة إلى ماكانوا عليه في جاهليهم قال تعالى:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم .

اعتقادهم أن الزكاة إتاوة فرضت عليهم كانوا يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم من غير إيمان بها وبفائدتها ، يرشد إلى ذلك قول قرة ابن هبيرة لعمروبن العاص: إن العرب لاتطيب لكم نفسا بالإتاوة فإن أعفيتموها من أخذ أمو الها تسمع لكم وإن أبيتم فلن تجتمع عليكم.



# قتال المرتدين

عرفنا أن كثيراً من قبائل العربكانوا ينقمون من قريش غلبهم وسيادتهم عليهم ، وأنه قد ظهر فى أنحاء الجزيرة أفراد أرادوا التشه بالنبي صلى الله عليه وسلم فادعوا النبوة وتبعهم قومهم عصبية كماكان مهم منأقر بالصلاة وامتنع عن الزكاة. وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم فرصة للتخلص من فروض الإسلام عامة والزكاة خاصة .

تلك هى حال العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهى حال تتطلب لهدئتها وتسكينها إرادة صارمة وعزيمة ماضية وثقة بنصر الله وتأييده. وهذه الصفات مكتملة كانت فى الحليفة أبى بكر رضى الله عنه.

كان كثير من الصحابة \_ ومن بينهم عمر \_من رأيهم أن يقبل أبو بكر من مانعى الزكاة أقرارهم بالصلاة ، وأن يسكت عن مطالبتهم بالزكاة وذلك تأليفاً لقلوبهم إلى أن يعود بعث أسامة ويشتد ساعد المسلمين ولكن أبا بكر \_ ذا الإرادة الصارمة \_ لم يقبل هـ \_ ذا الرأى وقال : والله لو منعونى عقالا (أو عَناقا) كانوا يؤدونه إلى رسول الله لفاتلهم على منعه ، وبعد تراد اقتبع المعارضون برأى أبى بكر وسداده.

صحت عزيمة أبى بكر على محاربة المرتدين وعلى ألا يصطنع معهم الهوادة واللين، ولكنه كان في قلة من أصحابه بعد إنفاذ جيش أسامة

فأخذ يطاولهم غير أن طليحة الاسدى أغرى جموعاً من عبس وذبيان وفرارة وغطفان بمهاجمة المدينة فتجمعوا ونزلوا بذى القصة وبالابرق بالقرب من المدينة وأرسلوا وفداً منهم إلى أبى بكر يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة فأبى أن يجيبهم إلى ما أرادوا.

عاد الموفدون إلى القوم بجواب أبى بكر وأفضوا إلى قومهم بما رأوا من قلة عدد المسلمين وأطمعوهم فى منازلتهم ولم يفت ذلك أبا بكر وخشى أن تبيّت هذه الجموع المدينة فجعل على أنقابها عليا وطلحة والزبير وابن مسعود وأخذ أهل المدينة بملازمة المسجد وبالاستعداد خوف البيات.

لم يمض إلا ثلاث ليال حتى طرق العدو المدينة غارة مع الليل فصدهم الذين كانوا على الانقاب وخف الخليفة في أهل المسجد على النواضح للقائم وبعد قتال منح الله المسلمين أكتافهم وغنموا أبلهم وأمتعتهم .

كانت هذه الموقعة الصغيرة كبيرة النتأيج والآثار ، وكان نصر المسلمين فيها نصراً مؤزراً فقد عزبها الإسلام وثاب كثير من المرتدين إلى رشدهم وبعثوا بصدقاتهم .

عاد أسامة بعد أن أدى مهمته على خير الوجوه فخرج أبو بكر إلى

ذى القصة وحالد بن الوليد يحمل لواءه فجند فيها الجند وعقد الألوية وسير الجيوش لإخضاع العرب وإرجاعهم إلى الجادة .

عقد أحد عشر لواء لأحد عشر قائداً وعين لكل قائد الجهة التي يقصدها والقوم الذين يلى قتالهم وأنفذهم جميعاً ليعجل بإخماد الفتنة قبل أن تستفحل ويستشرى شرها فيصعب إطفاؤها، وفصل الأمراء بجيوشهم بعد أن كتب لهم عهداً صورته واحدة كما كتب للمرتدين كتاباً واحداً (۱) (منشوراً) أرسله إليهم ليكون نذيراً لهم بين يدى جده، وإعذاراً إليهم قبل الإيقاع بهم، وهذا المنشور هو أول منشور عام يقرأ في مجامع الناس وأنديتهم.

وهذه أسماء الأمراء والجهات التي وجهوا إليها.

- (١) خالد بن الوليد \_ اقتال طليحة بن خويلد الأسدى ببزاخة ، فإذا فرغ منه قصد مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له .
  - (٢) عكرمة بن أبي جهل ـ لقتال مسيلمة الكذاب .
- (٣) شُرَ حبيل بن حسنة ـ وجه فى أثر عكرمة فإذا فرغا من أمر مسلمة قصد قضاعة .

<sup>(</sup>١) العهد والكتاب موجودان بنصهما في كتب التاريخ المهسوطة . راجع الطبرى ج ٣ ص ٢٣٦ .

- (٤) المهاجر بن أبى أمية \_ لقتال الاسود العنسى بصنعاء معونة الابنـــاء على قيس بن المكشوخ ومن أعانه ، ثم يمضى إلى كندة بحضرموت.
  - ( ٥ ) حذيفة بن محصن ـ إلى دبا(١) بعان .
- (٦) عرفجة بن هرئمة ـ إلى أهل مهرة وأمره هو وحذيفة أن يجتمعا وكل أمير على صاحبه فما وجه إليه.
  - (٧) سويد بن مقرن ـ إلى أهل تهامة اليمن .
  - ( ٨ ) العلاء بن الحضر مي ـ إلى أهل البخرين .
- (٩) طريفة بن حاجز ـ إلى بني سليم ومن انضم إليهم من هوزان.
  - (١٠) عمروين العاص ـ إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث.
    - (١١) خالد بن سعيد بن العاص \_ إلى مشارف الشام .

ويلاحظ أن هؤ لاء الأمراء ليس فهم أمثال عمر وعبّان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وأبى عبيدة بن الجراح ولعل ذلك لأن أبا بكركان في حاجة إلى بقائهم بجواره للانتفاع بمشورتهم في تلك الآحوال الحرجة .

<sup>(</sup>١) دباً بفتح أوله والقصر مدينة قدعةمشهورة بعيان . معجم البلدان جؤص ٣٠

وسنخص وقائع حالد بن الوليد بشىء من التفصيل لأنها أهم الوقائع ولأنه فاقىء عين الردة وهو الذى قضى على موطن الخطر الحقيقي الذى كان يهدد الدولة الإسلامية ولأن وقائعه كانت في الواقع هي التي مهدت للوقائع العظمي التي كانت بين المسلمين وبين الفرس والروم والتي أدت إلى تلك الفتوح العظيمة.

## طليحة الأسدى

هو طليحة بن خويلد الأسدى من بنى أسد ابن خزيمة تنبأ في حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع حين علم بمرضه عليه الصلاة والسلام طمعا فى أن يكون له ما للنبى صلوات الله عليه ، وظاهره كثير من العرب للعصبية فكثر أتباعه بمن احتمع عليه من أسد وغطفان وطيء وعبس وذبيان ومن لف لفهم فوجه النبى صلى الله عليه وسلم ضرار بن الازور إلى بنى أسد وأمرهم بالقيام فأشجوا طليحة وأخافوه وضعف أمره حى لم يبق إلا أخذه سَدَاً إلاأن ضراراً ضربه بالسيف فنبا عنه فشاع بين الناس أن السلاح لا يحيك فيه فترايد جمعه وكثراً تباعه.

ولما توفى الني عليه الصلاة والسلام عظم أمره وتفاقم خطره وسجم الأكاذيب وادعى أن جبريل يأتيه فوجه إليه أبو بكر أمهر قواده خالد بن الوليد فى أربعة آلاف مقاتل فسار ذلك القائد المظفر فى اتجاه خيبر ليعمى الآخبار عن طليحة ثم مال شرقا نحو طبيء ولم على الماء الراعدون

يداها بقتال ولكنه أرسل إليهم سيدهم عدى بن حاتم فنصحهم فأصغوا النصيحة وعادوا إلى الإسلام وأمدوا خالداً بألف فارس مهم . ولما تم ظك لخالد أتجه نحو طليحة فألتق به ( بالبراخة ) (١) والتحم الجيشان واقتتل الناس قتالا مريراً قال فيه شاعرهم:

ويوما على ماء البزاحة حالد أثار بها في هبوة الموت عثيراً

ولما اشتدت وطأة القتال على بنى فزارة أراد قائدهم عينه بن حصن الفزارى أن يطمئن من طليحة على وحى السماء فكلمه فى ذلك مرة ثم مرة فأدرك أنه كذاب فانصرف هو وقومه عنه وانهزم الناس وغشوا طليحة، فلما أحس بالخطر وثب على فرسه وأردف أمرأته خلفه وقال لقومه: من استطاع منكم أن يفعل هكذا فليفعل فارفض جمعه ولحق هو بالشام ثم أسلم وحسن إسلامه وصفح عنه ابو بكروكان له فى حروب الفرس أثر محود واستشهد فيها فى أيام عمر بن الخطاب .

أقام عالد على البزاخة شهراً يصعد فيها ويصوب ويدعو الناس ويأخذ الصدقات ودخلت بنوا أسد والقبائل النجدية القريبة منها في الإسلام.

<sup>(</sup>١) بزاخة بالضم والحاء المعجمة : ماء لبني أسد .

# مالك بن نويرة

كان بنو تميم قد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوا فأمر على بطونهم أمراء منهم، فلما سمعواً بموت الني صلى الله عليه وسلم كان منهم من ظل على وفائه فأرسل الصدقة إلى أبى بكر، ومنهم من تردد ثم فاء إلى أمر الله،ومنهم من منع الزكاة حتى قو تل وهو مالك بن نويرة وكان ذلك الخلاف مدعاة لأن يشتغل بعضهم ببعض، وفيما هم كذلك أقبلت عليهم سجاح بنت الحادث اليربوعية في جموع بني تغلب، وكانت قد ادعت النبوة وتبعها جمع كثير من نصارى تغلب، فلما قربت من ديارهم وادعت مالك بن نويرة سيد بني يربوع فتناها عن قصدها من غزو أبى بكر وحملها على غزو المخالفين له من تمم لكن اتحادهما لم يدم ولم يتم لها أمر في بني تميم فعولت على المسير إلى حرب مسيلة باليمامة وبينها الامر كذلك كان حالد قد فرغ من طليحة ومن تابعه وسار يريد مالكا بالبطاح (١) فلما سمعوا بقدومه تفرقت جموع سجاح وعادت إلى الجزيرة وتحرج موقف مالك عندما أسرعت بطون تميم تظهر إسلامها وترسل زكاتها إلى خالد فارتبك وتحير ولكنه بدلا من أن يظهر إسلامه كغيره ويطلب السلامة لقومه ونفسه أمر قومه بالتفرق في رموس الجبال فلما قدم حالد البطاح لم يحد فيها أحدا فبث

<sup>(</sup>١) البطاح بالضم منزل لبني يربوع \_ معجم البلدان ج ٢ ص ٢١٤ .

سراياه ، فجاءته إحداها بمالك في نفر من قومه ، واختلف رجال السرية في شأنه ، فقائل إنهم أجابوا إلى داعية الإسلام وهو الآذان ، وقائل إنهم لم يؤذنوا ، فأقبل عليه خالد يحاوره فسمع بالصلاة والتوى بالزكاة ، فقال له خالد : أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً لا تقبل واحدة دون الآخرى ؟ فقال : قد كان صاحبكم يقول ذلك فقال له خالد : أو ما تراه لك صاحبا ؟ والله القده ممتأن أضرب عنقك ، ثم تجاولا في الكلام فقال إنى قاتلك فقال له أو بذلك أمرك صاحبك ؟ قال : وهذه بعد تلك لا أقالني الله إن لم أقلتك . فأمر به وبأصحابه فقتلوا .

وقيل: إنهم لما اختلفوا في أمره، أمره بهم خالد فجسوا وكمانت ليلة شائبة شديدة البرد فأمر مناديا: أن دافئوا أسراكم ( والمدافأة في لغة كنانة: القتل) فظن القوم أنه يريد قتلهم فقتلوهم وسمع خالد الواعية فحرج وقد فرغوا منهم فقال: « إذا أراد الله أمراً أصابه ».

والرأى الأول هو الذى ذكرته معظم كتب التاريخ الموثوق بها بل هو مجمع عليه كما قال ابن سلام فى طبقاته (۱) وسواء أكان الدافع بخالد على قتلهم هو الرأى الأول أم الثانى فإن تروجه ليلى امرأة مالك

<sup>(</sup>۱) الطیری ج ۳ ص ۲۶۳ طبقات الشعراء لابن سلام ص ۶۹ ، الإسابة ج ۳ ص ۳۲ ، تاریخ آبی الفداء ج ۱ ص ۱۵۸ ، وغیرهم

كان عملا غير لائق ساء ذلك بعض كبار الصحابة بمن في جيش خالد فقدم مهم أبو قتادة الصحابى الجليل على أبى بكر وأنهى إليه ما صنع خالد فلما سمع بذلك عمر قال لآبى بكر: « إن في سيف خالد رهقاً ، وألح عليه في عزله فقال: « هيه يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فإنى لا أشيم سيفاً سله الله على الكافرين ، واستقدم أبو بكر خالداً فقدم واعتذر فعذره أبو بكر وقبل منه وعنفه في التزويج في أثناء الحرب وكانت تعيب عليه العرب. وودى مالكا من بيت المال .

وردأبو بكر على عمر بقوله: « تأول فأخطأ » لابد أن يكون حكما بعد تثبت واقتناع وأن خالداً اعتذر لديه بعذر مقبول ، ويؤيد ذلك أنه ودى مالكا فقط (دون قومه الذين قتلوا معه ) ودون من قتل على شاكلته من قومه ، كما أنه وداه من بيت المال .

#### مسلمة الكذاب

تنبأ مسيلمة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وأحل لقومه كثيراً من المفاسد ووضع عهم الصلاة! فظاهره قومه من بنى حنيفة على أمره. ولما توفى النبى عليه الصلاة والسلام استشرى شره وعظم أمره فلما عقد أبو بكر الالوية لحروب الردة ، وجه عكرمة لمحاربة مسيلمة ووجه فى أثره شرحبيل بن حسنة وأمرهما أن يجتمعا ، فتعجل عكرمة لينفرد بالنصر .

وواقع بى حنيفة فنكبوه، فكتب أبو بكر إلى شرحبيلأن يتمهل رينها يأتيه المسدد مع خالد ولكنه بادر خالداً بقتال مسيلة فنكب كسابقه .

ندب أبو بكر خالداً لقتال مسيلة . بعد أن رضى عنه فيما كان منه من أمر مالك \_ وأوعب معه الناس فسار حتى قدم على عسكره بالبطاح ومن ثم نهض فى قريب من ثلاثة عشر ألفا يريد اليمامة .

ولما بلغ مسيلمة دنو خالدخرج فيأربعين ألف مقاتل أو أكثر (۱) فعسكر بعقر باه (۲) لانها في طرف اليمامة ودون الاموال وليكون ريف اليمامة وراء ظهره.

التى الجمعان عند قرية أباض (٣) وعلى مقدمة المسلمين خالد، ودارت وحى الحرب وصبر الفريقان وتراميا على الموت ونزل بالناس مالم يروا مثله قط فانكشف جيش المسلمين لكثرة من فيه من الأعراب وخلص العدو إلى فسطاط خالد وخيمة ذوجه ليلى فنادى القراء من

<sup>(1)</sup> يقول ابن كثير في فضائل القرآن إن مسيلة التف حوله من المرتدين قريب من مائة ألف.

<sup>(</sup>۲) عقرباء منزل من أرض اليمامة قريب من قرقرى من أعمال العرض راجع ممجم البلدان لياقوت ج 7 ص ١٩٤٠ ، الطبرى ج ٣ ص ٢٤٧ ·

 <sup>(</sup>٣) أباض بضم الهمزة وتخفيف الباء قرية بمرض البمامة .

كبار الصحابة: ياخالد خلصنا وميزنا من هؤلاء الأعراب فأداه حسن رأيه وطول خبرته بالحروب إلى أن يستجيب لكبار الصحابة في رأيهم فنادى: امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حى، ولنعلم من أين نؤ تى. فلها امتازوا قال بعضهم لبعض « اليوم يستحى من الفرار، شم حمل خالد بالجيش على العدو وبرز حى كان أمام الجيش فانتمى وجعل لابرز له أحد إلا قتله وهو يرتجز.

أنا ابن أشياخ وسيني السحت أعظم شيء حين يأتيك النفت (١١)

وصدق معه الحملة كبار الصحابة فما رئى يرم كان أحدّ ولا أعظم نكاية من ذلك اليوم والمهزم العدو والتجأ إلى حديقة كانت هنـاك فاقتحمها المسلمون عليهم وأعملوا فيهم السيف فالمهزموا وقتل مسيلمة.

وقد قتل فى هذه الموقعة بحو من إحدى وعشرين ألفا من بنى حنيفة وقتل من المسلمين بحو ألف ومائتى رجل مهم بحو خسمائة من القراء مماجعل أبو بكر بمشورة عمر يجمع القرآن خوفا من الضياع بموت حفاظه.

صالح مجاعة بن مرارة أحد رؤساء بنى حنيفة خالداً على الذهب والفضة والسلاح ونصف السبى ثم وصله كــــــــاب من أبى بــكر بقـــــل

<sup>(</sup>١) السخت: الشديد ، والنفت: الفضب .

كل عظم مهم ولكن خالداً وفي لهم عاعاهدهم عليه وأرسل وفداً منهم لا بي بكر بعد أن فاءوا إلى أمر الله وراجعوا الإسلام.

كانت هذه الموقعة من المواقع الفذة الهائلة ولذا قال فيها شاعرهم :

فلله عينا من رأى مثل معشر أحاطت بهم آجالهم والسوائق ولامثلنا يوم احتوتنا الحداتق وضاقت عليهم فيأباض البوارق

فلم أر مثل الجيش جيش محمد أكر أو أحمى من فريقين جمعوا

### الأسود العنسى

الم أهل اليمن كان بأذان عاملا للفرس عليه فأقره الني صلى الله عليه وسلم على عمله فلما مات جعل ابنه شهراً واليا على صنعاء وعين على بقية البلاد ولاة آخرين بعد أن قسمها إلى عشر عمالات وجعل معاذ بن جبل معلما متنقلا على هذه الولايات .

. وقبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل من خمس إحدى قبائل قحطان اسمه الأسود العنسي \_ وكان كاهنا \_ فتنبأ وتبعه قوم من أعراب البمين فقوى بهم وسار بهم إلى نجران فاستولى عليها لعشر من مخرجه ثم قصد صنعاء وقاتل شهرآ فقتله واسترلى عليها وهزم الابناء ( وهم مولدة الفرس باليمن ) لخس وعشرين ليلة من مخرجه فاستطار أمره وصار لا يميل إلى قوم إلا دخلوا في أمره أو صانعوه تقية . فكان

أهل اليمن في أمره قسمين قسم ينقيه وهو على إسلامه وقسم تابعه وارتد عن دينه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا على يد وبر بن يوحنس إلى من بصنعاء من الآبناء يأمرهم بالقيام على دينهم والنهوض إلى العمل في أمر الآسود وقته مصادمة أو غيلة وأن يبلغوا عنه من رأواأن عنده بجدة ودينا . فاتفق الآبنه مع قيس بن عبد ياغوث المرأة شهر التي اغتصها الآسود وكان قد تغير عليه ومالآتهم أزاد امرأة شهر التي اغتصها الآسود بعد قتل زوجها ثم بعد خطوب تمكن فيروز أحد الآبناء من قتله غيلة داخل قصره ونادوا في فجر تلك الليلة بشعار المسلمين وهو الآذان وولوا أمرهم معاذ بن جبل الذي كان الذي صلى الله عليه وسلم قدارسله معلما متنقلا بين الولايات اليمنية وكتبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمقتل الآسود فوافي رسولهم المدينة صيحة اليوم الذي توفي فيه الذي صلى الله عليه وسلم وكان بين خروج الآسود ومقتله نحوا من أربعة أشهر .

ولما بلغ أهل اليمن وفاة رسول الله صلى عليه وسلم عادوا إلى ما كانوا عليه من الحلاف فعث أبو بكر إلى من بقى على إسلامه من سادهم يأمرهم بالصمود للمرتدين حتى توافيهم النجدات . ولم يكن طويل وقت حتى وصلهم بقيادة المهاجر بن أبى أمية، ثم جاء على أثره عكرمة بن أبى جهل بعد أن انهى من عمان ومهرة فهزم المرتدون

واستردت صنعاء وأسر زعماء الفتنة وعلى رأسهم قيس بن عبد ياغوث وعرو بن معدى يكرب. ثم ذهب المهاجر إلى كندة بحضرموت وهناك اجتمع مع عكرمة وجنده فغلبوا كندة وأسروا سيدهم الأشعث ابن قيس وبعثوا إلى أبى بكر يبشرون بالفتح.

# ردة البحرين

لما أسلم أهل البحرين ـ وهم قبائل من ربيعة ـ ولى عليهم الذي صلى الله عليه وسلم المنذر بن ساوى فلما توفى الذي عليه الصلاة والسلام وتوفى بعده المنذر ارتدوا، ثم فاءت قبائل عبد القيس إلى الإسلام استجابة لنصيحة سيدهم الجارودبن المعلى، وتمت قبائل بكر بن ربيعة على ودتها يقودها الحطم بن ضيعة واستغوى كثيراً من أهل القطيف وهجر وأرادت بكر أن تحى دولة المناذرة واجتمع رأيهم على أن يلقوا بمقاليد الملك إلى المنذر بن النعان المعروف بالغرور.

وجه إليهم أبو بكر العلاء بن الحضر مى فاصطدم بهم وهزمهم ببلدة (دارين) وقتل الحطم وأمر المثى بن حارثة بتبع المنهزمين وكتب إلى أبى بكر بالفتح ورجوع العرب من ربيعة إلى الإسلام، وهناك وقائع أخرى انتصر المسلمين على المرتدين، ولكنها ليست بذات بال ولم يحل الحول على خلافة أبى بكر حى أن المرتدين قد غلبوا على أمرهم وضرب الإسلام بحرانه في جزيرة العرب.

# انتصار المسلمين في حروب الردة السابه - تناتجه

أسبابه: فاء المرتدون إلى أمر الله وأعلنوا طاعهم للخليفة. ومن الحسن بعد ذلك أن نبحث عن الاسباب التي جعلهم يعودون إلى الإسلام في ذلك الزمن الوجيز الذي لم يعهد من قبل. ومن أهم هذه الاساب:

- (١) أن جنود الإسلام كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان راسخ بنصر الله، وأن من مات منهم مات شهيداً ومن عاش منهم عاش سعيد الهذا كانوا لا يبالون بالموت بلكانوا يطلبونه رغبة في الاستشهاد والفوز بما عند الله .
- (٢)كان أكثر المرتدين يقاتلون للعصبية القبلية أو عن فطرة خاطئة وشتان بين من يقاتل عن عقيدة وإيمان، ومن يقاتل للعصبية أو لمبادى. خاطئة لاسلطان لها على النفوس.
- (٣) حسن ترجية الجيوش وتوجيه الإمدادات فى الوقت المناسب والقيادة الممتازة الى أبدت من المهارة والبسالة مالايقدر قدره وماكان له أثره فى النصر .
- (٤) ماكان يتحلى به أبو بكر من قوة الإرادة ومضاء العزيمة التي لاتنال منها الخطوب والاحداث.

فلاعجب بعد ذلكأن انتصر المسلمون وكان انتصارهم باهرًا احاسماً.

تسائجه: كان لا تصار المسلمين في حروب الردة نتائج ذات بالمها:

(١) أنه ردع كل من كانت تسول له نفسه الخروج عن الإسلام أو ادعاء النبوة .

(٢) أنه أعاد للعرب وحدثهم الى أوجدها الإسلام وطهر نفوسهم من الشرك والنزوع إلى الجاهلية الأولى .

(٣) أنه أعدهم للقيام بما ندبهم إليه الإسلام من العمل على نشر دين الله وإعلاء كلمته.

(٤) أنه علمهم فى ساحة القتال دروسا فى الحروب وثقفهم فيها وجعل مهم قادة مظفرين وجنوداً مدربين بماجملهم يظهرون على دولى الفرس والروم ويحتلون مكان الصدارة فى العالم بعد أن كانوا منزوين فى جزيرتهم .

# ظهؤوالدولة الإستيلامية

#### ظهور الدولة الإسلامية

ظل العرب أجيالا متطاولة قابعين فى جزيرتهم قانعين بصحراتهم يتشاحنون على كلمًا ويتنازعون على وشلها ومن حولهم دولتا الفرس المجوسية والروم النصرانية تتنازعان سيادة العالم ويعترف لها العرب بالسلطان والغلب وقد ملكتا عليهم أمرهم فى أخصب بقاعهم ، حى جاء الإسلام فأوجد مهم تلك الامة العظيمة الى قهرت هاتين الدولتين الكيرتين وسلمهما سلطانهما .

وقد يكون حسناً قبل أن نتكلم على قهر العرب هاتين الدولتين العاتبتين أن نلم إلمــامة خفيفة بحالها قبل الإسلام.

#### الفيرس

الفرس من أقدم دول العالم وأشدهم بأسا وآثاراً في الأرض ، وكانوا في بادىء أمرهم صابئة يعبدون الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب ، ثم غلبت عليهم المجوسية (۱) وهي عبادة النار وصارت الدين الرسمي (۲) للدولة ثم فشت فيهم نحله الثنوية (۱) وهي القول بإلهين : إله

<sup>(</sup>۱) على يد زرادشت .

 <sup>(</sup>٢) ترتب على ذلك أن اضطهدت الدولة أتباع الملل الآخرى وبخاصة النصارى كلما وقعت حرب بينها وبين الدولة البيزنطية .

<sup>. (</sup>٣) على يدماني الزنديق .

الخير وإله الشر ، ثم ظهرت بدعة المزدكية (١) وهي مذهب إباحي هدام كا ظهرت النصرانية بمذهبها المتعاديين : النسطوري واليعقوبي . وهكذا تعددت فيهم النحل والاديان ، وتنازعهم المعتقدات الفاسدة ، وشغلهم عما يحب عليهم لمجتمعهم .

ولم تكن حالهم السياسية بأحسن من حالهم الدينية ، فقد كان بينهم وبين الهياطلة في الشرق والنرك في الشيال حروب لايخمد أوارها كاكان لهم جيرانهم من الرومان وقائع متوالية وملاحم متتالية وكان من أثر تخبطهم في سياسهم أن عملوا على القضاء على علم كلة المناذرة التي كانت درعا لهم فتجرأت عليهم القبائل العربية ولاسيا قبيلة بكر بن

<sup>(</sup>۱) على بد أول شيوعى عرفه العالم وهو مزرك الإباحى وكان من تعالمه أن الله إنما إلى الرزاق لتقسمها الناس بينهم بتآس ، ومن كان عنده فضل من النساء والأموال والاستعة فليس هر بأولى به من غيره فافترص السفلة ذلك واغتنموه وكانفوا مزدك وشايعوه لإشباع شهواتهم الجاعة . فابتلى الناس بهم وقوى أمر هم فكانوا يدخلون على الرجل داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأولاده لايستطيع الامتناع منهم وقد أراد مزدك تطبيق مذهبه على زرجة كسرى قباذ الذى اعتنق هذا المذهب فأجابه كسرى إلى ما أراد لكن ابنها أنو شروان لم يستسخ أن تسكون أمه مستفرشة لغير أبيه . فيا زال عزدك حتى عدل عن رغبته بعد أن انحنى على قدميه يقبلها وأسر أنو شروان ذلك في نفسه وماكاد يسند إليه أمر العرش حتى عنى بالقضاء على هذا المذهب الذى أحدث بالبلاد هزة اجتماعية عنيفة ، فأهرق دم مزوك وقتل أكثر من مائة ألف من أنباعه . اه من مذكرة الحلفاء للإستاذ أحد مصباح .

وائل فإنها حاربها وانتصرت عليها في موقعة « ذي قار ، <sup>(۱)</sup>بين سنتي عليها عليها

وكم من مرة نزلاأبناء الملوك وذوو قرابتهم على الملك وأوقدوا نيران الحرب والفن الداخلية وليس أدل على اضطرابهم السياسي من أنه في السنوات الحنس التي سبقت الفتح الإسلامي والمقارنة لأوائله (١٠٠ - ١٥ م) تعاقب على عرش فارس أكثر من عشرة ملوك ما بين رجل وامرأة وصبي ومغتصب لللك . وكان ملوكهم منغمسين في اللهو والترف مسرفين في الملاذ والشهوات وكانوا يسوقون الرعية إلى الحروب سوقا لاهوادة فيه .

كانت هذه الحروب الطاحنة وذلك البذخ البالغ مدعاة لاستنزاف دماء الشعب ولفرض الضرائب الفادحة وجمسع الأموال في قسوة وعنف مما أدى إلى أن شل اقتصاد السلاد ودبت عوامل الفساد والانحلال في الدولة التي كانت تنافس الرومان في سيادة العالم.

#### الروم

بلغت دولة الروم البرنطية من القـوة والسلطان مالم تبلغه دولة أخرى فى زمانها ولـكن قد التاث أمرها أخـيرًا: فالنزاع على الحـكم

<sup>(</sup>۱) هو أول نصر أحرزه العرب على العجم فزادت ثقتهم بأنفسهم حتى إذا أذن الله باضطلاعهم بدعوة الإسلام لم مهذوا ولم يترددوا • - الخلفاء الراشدون

كان شديداً ،ومواردالدولة الاقتصادية قد نضبت أوكادت،من جراء الحروب الخارجية والفتن الداخلية وبذخ الاباطرة، مماأدى إلى إثقال الشعب بالضرائب وجبايتها بالشدة والقسوة ، الامر الذي أدى إلى تعطيل اقتصادها وسوء أحوالها.

غير أن الخلاف الدي كان أشد تأثيراً من غيره، فقد كانت الدولة تدين أولا بالوثنية ثم دخلها المسيحية فصب الأباطرة جام غضبهم على معتنقيها ولكن بمرور الزمن انتشرت المسيحية حى صارت الدين الرسمى للدولة في عهد قسطنطين الأكبر ( ٣٢٤ - ٣٣٧ م ) فوقع كثير من المنازعات والمشاحنات بين أرباب الديانتين. وفي خلال هذه المنازعات انقسم المسيحيون على أنفسهم في شأن عقيدتهم وصاروا فرقا: يعقوبية ونسطورية وملكانية واشتد الجدل بينهم و تعددت آراؤهم ومجامعهم وكان المذهب الرسمى للدولة هو الملكانية ، فكانت تعمل على نشره وأخذ الناس به كرها واضطهاد أرباب الفرق الأخرى ، وقد أدت هذه العوامل إلى أن يسود الناس القلق والاضطراب وعدم الاكتراث بأمور الدولة وأحوالها .

سؤال يرد للخاطر: يتساءل بعض الناس عن الدآفع لأبى بكر الدفع بالعرب إلى غزو الفرس والروم: أهو الرغة في نشر الدعوة

الإسلامية خارج الجزيرة العربية؟ أم هو السياسة؟ أم ماكانوا فيمه من جدب وقحط بينهاكانت الدولتان تنعان بالخيرات؟

وجواب هذا التساؤل سهل ميسور فإن الحق والواقع أن نشر الدعوة الإسلامية هو العامل الحقيق في ترجية الجيوش لغزو الفرس والروم وكل منصف ينتبع ماكان يقدمه قواد الجيوش الإسلامية بين أيديهم من الدعوة إلى الله قبل الالتحام بأعدائهم يدرك ذلك في يسر. وحسبنا في هذا المقام أن نذكر الكتاب الذي أرسله خالد بن الوليد إلى مراذبة فارس والذي يقول فيه « بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد ابن الوليد إلى مراذبة فارس . أما بعد فأسلوا تسلموا ، وإلا فاعتقدوا مي الذمة وأدوا الجزية ، وإلا فقد جتنكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الجزية ،

وما كان يقوله رؤساء الوفود الإسلامية لكسرى يزد جرد ولقائده رسم وغيره ، ومن ذلك ماقاله النعان بن مقرن ليزدجرد قبل موقعة القادسية : • ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين سن الحسن وقبح القبيع كله، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزاء، فإن أبيتم فالمناجزة ، فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه و ترجع عنكم وشأنكم ببلادكم ، .

والقول بأن ذلك كان سياسة من أبى بكر ، إذ أنه أراد أن يشغل العرب عن ردة ثانية مع علمه بأن الحرب ترضى نزعة العربى السكامنة فيه \_قول لا يثبت أمام التاريخ والنقد الصحيح، لأن الإسلام قد انتزع منهم الجاهلية الأولى والعصبية القبلية وجعلهم إخوة متحابين يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة فدواعى الحروب عند العرب فى جاهليهم قد استلها الإسلام من نفوسهم. وعلى فرض بقاء أثر لهذه النزعة فهل كان الأمر يتطلب تزجية كل هذه الجيوش وإرسالها إلى كل من الفرس والروم؟.

ثم ما بالنا نراهم بعد أن عرفوا الدنيا ونعيمها ونشأ مهم جيل وجيل وهم بعيدون عن صحرائهم وتقاليدهم الآولى لا يتوانون عن دعوتهم ومهمتهم الى ندبهم إليها دينهم.

والخوف من ردة ثانية احتمال بعيد على أنه إن كان لا ستدعى الآمر وجيود جيش مرابط في حاضرة الدولة يكون على استعداد للضرب على يد من تسول له نفسه الرجوع عن الإسلام، ولكن ذلك لم يكن .

ولوكان الخوف من ردة ثانية هو الدافع لكانت أغلبية الجيوش على الأقل عن يخشى منهم الردة ولكن الأمركان بالعكس فإن الذين لم ير تدواكانوا هم قوام كل الجيوش الى أرسلت لغزو الفرس والروم بل إن أبا بكر نفسه ماكان يسمح لقواده بالاستعانة بمرتد،وفي ذلك

وحده اقناع لمن يريد أن يقتنع .

أما القول بأن الناحية الاقتصادية كانت هي الدافع فهو قول لايقام له وزن عند من يعرف الإسلام والمسلين في فجر الإسلام ويكفينا أن نقول: إن المسلمين قد ارتفعت حالهم الاقتصادية وعلا مستوام المعيشي حيى إن عمر قد فرض العطاء لكل مولود في الإسلام حي المنفوس ( الطفل الحديث الولادة ) مما اعتبره الباحثون الحادثة الأولى في تاريخ العالم (١).

فلو كان الدافع ضيق العيش لـكانوا قد رضوا بما وصلوا إليه بما لم يصل إليه غيرهم وهم الذين طرقوا أبواب القسطنطينية فى زمن معاوية لفتحها وقد كان فى قبضتهم خير أجزاء المعمور من هذا العالم فهل ابتغوا من وراء ذلك عرض الدنيا 11

ألم يوضح ذلك عمر فى رده على معاوية حينما استأذنه فى غزو الروم بحرآ إذ قال: والله لمسلم واحد أحب إلى بما حوت الروم .

وقوله حيما أراد المسلمون فتح ما وراء السواد: حسبنا من الريف السواد وإنى آثرتسلامة المسلمين على الانفال (٢) فأرض الروم كلها بما حوت من خيرات لا تساوى مسلماً واحداً ، وسلامة المسلمين أنفال فارس .

<sup>(</sup>١) راجع الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٧٨ ، الإدارة العربية للحسيني ص ١١٦ . (٢) راجع الطبرى جـ ٣ ص ٣١٦ وما بعدها .

فليس الدافع إذن الخوف من ردة ثانية أو الناحية الاقتصادية ولكنهاالعقيدة التيملكت عليهم السمع والبصر.

# بدء الفتوح الإسلامية

في أواخر السنة الحادية عشر من الهجرة كان أغلب المرتدين قد راجعوا الإسلام وهدأت الحال في معظم الجزيرة العربية فبدأ بعض الأبطال من المسلمين يغيرون على أطراف العراف من ناحيى الحيرة والآبلة (۱) فإذا طلبوا أمعنوا في الصحراء وأصبحت لهم بذلك جرأة وضراوة في الإغارة على أطرف البلاد الخاضعة للفرس وكان في مقدمة هؤ لاء الآمراء الآبطال المثنى بن أبي حارثة الشيباني.

أرسل المثنى إلى أبى بكر يعلمه ضراوته بفارس ويسأله أن يمده بجيش لنزوها وفي هذا الوقت الذى وصل فيه ذلك الكتاب لأبى بكر كان خالد قسد فرغ من أمر بنى حنيفة ومقيما في وادى الوبر فكانت الفرصة سانحة أمام الخليفة لندبفاقي، عين الردة ومنكس أعلام المفتنة لفتح السواد والبدء في إزالة « إمبر إطورية ، الاكاسرة .

وفى المحرم من السنة الثانية عشرة أرسل إليه أبو بكر يأمره بغزو الفرس وأن يبدأ بثغر الأبلة بكتاب يقول فيه: «أن سر إلى العراق

<sup>(</sup>١) الآبلة بلدة على شاطى. دجلة فى زارية الحليج الذى يدخل إلى مدينة البصرة والحيرة مدينة كانت على الائة أميال من السكوفة .

حى تدخلها وإبدأ بفرج الهند وهى الآبلة وتألف أهل فارس ومن كان فى ملكهم من الآمم ، كما أمر عياض بن غم أن يغزوها من الشمال وأن يبدأ بالمصيخ (١) وأمرهما أن يستهضا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسسلام وألا يستعينا بمرتد وأن يسيرا بمن يحب ولا يستكرها أحداً . فانفض عهما كثير بمن كان معهما.

### موقعةذات السلاسل

كتب خالدإلى المثنى وإلى غيره من الأمراء باللحاق به وأن يواعدوا جنودهم الأبلة ليوم قد سماه لهم وقبل أن يسير إلى العراق أرسل إلى هرمز ـ صاحب ثغر الأبلة ـ كتاب إنذار يقول فيه « أما بعد فاسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحيون الموت كاتحبون الحياة » .

استخلف خالد على اليمامة سمرة بن عمر العنبرى وسار فى جيش بلغت عدّمه بعدأن انضم إليه جند المثنى وغير ثمانية عشر ألفاً. ولما قارب العدو جعل الجيش ثلاث فرق وحلهم على أن تسلك كل فرقة طريقاً: فرقة مع المثنى وهى فى المقدمة وتلها فرقة عليها عدى بن حاتم، وخرج خالد بعدهما وواعدهما الحفير (٢) ليجتمعوا به ويلقوا عدوهم.

<sup>(</sup>١) المصيخ بين حور ان والقلت .

<sup>(</sup>٢) الحفير ماء لباهلة بينه وبين البصرة أربعة أميال.



سمع هرمز بمسير خالد فكمتب إلى أزدشير ملك الفرس بالخبر ولما علم بأن المسلمين تواعدوا الحفير سبقهم إليه فعدل خالد عها إلى كاظمة فسبقه هرمز إليها و بزل على الماء واختار الموقع الملائم لجيشه و بزل خالد على غير ماء فقال له أصحابه فى ذلك فقال : • حطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء فلعمرى ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين » .

لاقى المسلمون أعداءهم ودعا هرمز خالد اللمبارزة واتفق مع أصحابه على الغدر به فبرز إليه خالد فاحتضنه وقتله وانهزم الفرس وركب المسلمون أكتافهم وجمع خالد الرئاث و الامتعة » وفيها السلاسل التي كانوا قد اقترنوا بها لئلا يفروا فكانت وقر بعير (ألف رطل)فسميت الموقعة ذات السلاسل. وعامل خالد الفلاحين بالرفق واللين فحفظوا له ذلك وأرسل إلى أبى بكر بالفتح والخس فنفله أبو بكر قلنسوة هرمز (۱).

#### المـــذار

أجمع الفرس أمرهم وتجمعوا بالمذار بقيادة قارن بن قريانس فهض إليهم خالد حى التق بهم وهـــو على تعبئة فاقتتلوا على حنق وحفيظة ودعا قارن للمبارزة فاستبق إليه خالد ومعقل بن الاعشى فسبقه

<sup>(</sup>١) كانت مفصمة بالجواهر وقيمتها مائة ألف وكانوا يجملون قلانسهم على قدر احسابهم فن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف .

معقل إليه فصرعه وأنهزم الفرس وقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة قدرت بثلاثين ألفا ولولا أنهم عبروا إلى الجهةالشرقية للفرات وضموا السفن إليهم لأفناهم المسلمون عن آخرهم.

غم المسلمون في هذه الموقعة غنائم كثيرة حتى زاد مهم الفارس على ثلاثين ألفا وصار الفلاحون ذمة لهم وقسم خالد الانفال ونفل أهل البلاء وتبحبح المسلمون وصارت كل واقعة أنكى على الفرس من الى قبلها وأسرفي هذه الواقعة يسار والد الحسن البصرى الإمام التابعي الكبير.

## الولجة (١)

وصل نبأ النكبة فى المذار إلى أردشير فبعث الآند رُزَّغر على رأس جيش كثيف وأردفة بحيش آخر عليه بهمن جاذويه وفصل الآندرزغر عن المدائن حتى أتى الولجة وانضم إلى صفوف الفرس كثير من نصارى العرب.

بلغخالداً ـ وهو بالتَّـنَى ـ تجمع الفرس و رولهم الولجة فأذن بالمسير إليهم على تعبئة بعد أن خلف سويد بن مقرن ليحمى ظهره. ولما شارف

<sup>(</sup>١) الولجة بأرض كسكر عا يلي البر .

الولجة جعل جيشه فرقا ثلاثا: تقدم هو بإحداها يلتى بها عدوه والثنتين جعلهها كمينين له في ناحيتين .

التق الجمعان في صفر واقتلوا قتالا شديداً حتى نفد الصبر واستبطأ خالد كمينيه وفيا هم على ذلك إذا بالسكمينين يكتنفان الفرس من ناحيتين فأنهزموا وولوا الادبار ومضى الاندرزغر في هزيمته حتى مات عطشا. وأصيب في هذه الموقعة كثير من العرب المتنصرة من بكر بن وائل فغضب لهم نصارى قومهم وكاتبوا الفرس وواطئوهم على حرب المسلمين فكان ذلك سبباً في موقعة أليس.

# أليس (١)

انضم نصارى العرب إلى الأعاجم وقائد الجميس بهمن جاذوية ولكنه آثر أن ينيب عنه جابان ليذهب إلى الملك ليطلعه على جالية الأمر فهد خالد إلى المجتمعين بأليس وهو على تعبئة وقد أعدوا طعلمهم فأظهروا عدم الاكتراث بخالد ولكنه أجهضهم عن طعامهم واقتتلوا قتالا شديداً وحرب المسلون عليهم فكشفوهم وقتلوا مهم مقتلة عظيمة قدرت بسبعين ألفا وأمعن خالد في قتلهم حتى اختلط دمهم بالهر برآ

<sup>(1)</sup> أليس في أول أرض المراق من تاحية البادية من الشال من المذار من أرض كنكر.

بيمينه الىكان قد حلفها وخلفهم المسلمون على طعامهم ونفلهموه خالدٌ اقتدا. برسول أنه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وبعث إلى أبى بكر بالفتح والاخماس.

### أمغيشيا

بهض حالد حى آتى أمغيشيا فوجد أهلها قد جلوا عها وأعجلوا عمافيها فأمر بهدمها وهدم كل شيء كان فى حيزها وأصاب المسلمون فيها مالم يصيبوا مثله منذ موقعة ذات السلاسل فقد بلغ سهم الفارس ١٥٠٠درهم سوى أنفال أهل البلاء.

ولما وصلت الآخماس والفتح لابى بكر وبلغه ماصنع خالد والمسلمون قال فى خالد قولته الحالدة « يا معشر المسلمين عدا أسدكم على الآسد فغلبه على خراذيله (قطع اللحم الوافرة المختارة) أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد؟ وكان الإستيلاء على أمغيشيا توطئة لفتح الحيرة .

### الحسيرة (١)

بلغ الازاذبة مرزبان (۲ الحيرة ما كان من خالد فى أمغيشيا وأليس فعلم أنه غير متروك فاستعد للحرب وقدم ابنه أمامه وأمره بسدالفرات وتفجير الآنهار التي تأخذ منه .

<sup>(</sup>١) الحيرة مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة .

 <sup>(</sup>۲) المرزبان بصم الميم والزاى هو الفارس النجاع المقدم على القوم وهو
مصرب ومعناه حافظ الثفور .

خرج خالد من أمغيشيا وحمسل الرجل في السفن مع الأنفال والأنقال فلم يفجأه إلا السفن جوانح فارتاع لذلك وسأل عن السبب فقال له الملاحون: أن الفرس قد فجروا الأنهار وسدوا الفرات فسلك الماء غير طريقه فتعجل خالد في جريدة من الخيل نحو ابن الأزاذبة وسبق الأخبار ولقيه وجنده على فم فرات بادقلى فأوقع بهم وفجر الفرات وسد الأنهار فسلك الماء سبيله. ثم سار حتى نزل بين الخورنق والنجف، فهرب الأزاذبة من غير قتال لما دهمه من قتل ابنه وموت أزدشير ثم تقدم خالد حتى نزل بين الخسورة وماقلاع وبعد مناوشات وحاصرها وكان أهلها قد تحصنوا بالقصور والقلاع وبعد مناوشات وقتال رأوا أنهم لاطاقة لهم بحرب مع المسلمين فالوا إلى الصلح وأول من طلبه منهم عمرو بن عبد المسيح ثم تبعه بقية الرؤساء وأهدوا له الهدايا فصالحهم خالد على الشروط الآتية:

- ١ ـ أن يؤ دوا جزية مقدارها ١٩٠ ألف درهم .
  - ٢ ـ أن يلوا إدارة شئون مدينتهم بأنفسهم .
    - ٣ ـ أن يتولى المسلمون الدفاع عنهم .

وهذه أول معاهدة أجنية للسلمين. وبعث خالد بالفتح والهدايا لا بى بكر فقبلها على أن تكون من الجزاء. وكتب إلى خالد أن احسب لهم هديتهم من الجزاء. و اتخذخالد الحيرة قاعدة لا عماله الحربية في العراق ف كانت بذلك أول عاصمة للمسلمين خارج جزيرتهم .

ولما صالح أهل الحيرة خالداً جاءه صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف فصالحه على بانقينا وباروسما وضمن له ما عليهما وعلى أرضيهما من شاطىء الفرات واعتقد لنفسه وقومه على عشرة آلاف سوى خرزة كسرى.

ولما رأى دهاقين البلادأن الأمر قد استقام بين خالد وأهل الحيرة أتوه فضالحوه على ما بين الفلاليج إلى هرمزجرد، على ألني ألف درهم إلا ما كان لآل كسرى ومن لف لفهم وأبي الدخول في الصلح.

غلب خالدالفرس على خير شتى السواد وجعل الحيرة مقرا لقيادته ومعقلا لجيوش المسلمين ،وآنله أن ينظر فيا فتحه نظر تنظيم وتدبير ويرتب أمور البلاد الى فتحها ليوهن عزم الفرس ويقضى على أملهم في استعادة شيء مما فقدوه، فبعث مسالحه وعماله لجباية الحراج وحماية الثغور . (١)

خطبة حكيمة حازمة : أراد خالد أن يتقدم إلى الفرس وأن يعذر هم من نفسه بعد ماصدمهم مراراً وعرفوا حدته و يمن نقيبته لعل مهم من (۱) راجع ذلك في الطبرى ج ٤ ص ١٨

يثوب إلى رشده فيعطى بيده فيأمن ويأمن قومه، كما أراد أن يمر عيشهم ويوهن عزائمهم فبعث إليهم بكتابين أشد من الصواعق وأمر على نفوسهم من كل مالا قوه منه: أحدهما للخاصة والآخر للعامة وقال لمرة الحيرى حين بعثة لملوك فارس: اذهب إليهم فلعل الله أن يمر عيشهم أو يسلمواأو ينيبوا. وهذا نص كتابهم:

بسم الله الرحمن الرحم ، « من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس أما بعد فالحمد لله الذى حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلشكم ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرآ لسكم فادخلوا فى أمرنا ندعكم وأرضكم وبجوزكم إلى غيركم وإلاكان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدى قوم يحبون الموتكما تحبون الحياة ، .

وقال لهزقيل حين وجهه إلى المرازبة اللهم أزهق روحهم . وهذا نصكتابهم :

بسم الله الرحم الرحم و من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس أما بعد فأسلموا تسلموا وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخر » .

وفى هذا الوقت الذى سيطر فيه المسلمون على مادون دجلة كان أهل فارس بموت أزدشير مختلفين بشأن من يلى الملك فيهم، ولم يكن لهم

هم إلا المدافعة عن بهر سير ( وهى إحدى المدائن الى سميت بها مدائن كسرى ) فلما أن جامهم كتب خالد أحبوا أن يفرغوا من تنازعهم وأن يجمعوا على رجل يختارونه فولوا عليهم الفرخزاذ بن البندوان ( ولم بكن من بيت الملك ) إلى أن يجدوا من آل كسرى من يجتمعون عليه .

ولما استقام لخالد أمره واطمأن على الثغور استخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو سار لإغاثة عياض بن غنم الذى بعثه أبو بكر لفتح العراق من أعلاه فسلك الفلوجة حتى زل بكر بلاء فأقام بها أياماً ثم نادى بالرحيل حتى انهى إلى الانباد .

# الأنبار

لما وصل خالد إلى الأنبار على مقدمة جيشه وكان أهلها قد تحصنوا وخدد قوا على أنفسهم طاف بالخندق و تو آ أنشب الفتال وقال لرمانه: الى أرى أقو امالا علم لهم بالحرب فارموا عيونهم ولا توخوا غيرها، فأصابوا فيها ألف عين ثم عمد إلى الإبل العجاف في جيشه فنحرها ورمى بها في أضيق مكان في الخندق فأفعمه ثم اقتحمه على جسر من تلك الرذايا (الضعاف) فطلب قائدهم الصلح على أن يخليه ويلحقه علمنه في جريدة خيل ليس معهم من الأموال والمتاع شيء فأجابه خالد إلى طلبه وجاء من حولها فصالحوه ثم قصد إلى عين التمر.

## عين التمر (١)

كان فى عين التمر مهران بن مهرام جوبين فى جمع عظيم من الفرس، وعقة بن أبى عقة فى جمع عظيم من التمر وتغلب وإياد ومن لف لفهم وحين سمعوا بمسير خالد إليهم قال عقة لمهران: • إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالداً قال: صدقت العمرى أنتم أعلم بقتـــال العرب وإنكم لمثلنا فى قتال العجم ، فحدعه وورطه واتتى به واعتصم هو بحصنه.

زل عقة لحالد على الطريق وقدم خالد على تعبئة فحمل على عقة وهو يسوى صفوفه فاحتضنه وأسره والهزم جنده وأمعن المسلمون في أسرهم ولما علم مهران بالهزيمة هرب في جنده من غير قتال والتجأت فلول جنسد عقة إلى الحصن فاستنزلهم خالد بلا أمان وقتلهم جميعا وغم المسلمون كل ما في الحصن ووجد خالد في بيعتهم أربعين غلاما يتعلمون الإنجيل فقال ماأنتم ؟ قالوا: رهن ، فقسمهم في أهل البلاد: مهم نصير أبو محد بن سيرين وحران مولى عمان رضى الله عنه ، وغيرهم عن أعقب رجالا كان لهم شأن في دولة الإسلام.

<sup>(</sup>١) عين التمر بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة على طرف البرية . ٦ - الخلفاء الراشدون

### دومة الجندل

أحرز خالد هـذه الانتصارات العظيمة وعياض بن غنم لايزال يحاصر دومة الجندل فكتب إلى خالد يستمده فكتب إليه خالد أخصر كتاب عرف: • من خالد إلى عياض إياك أريد ، .

سار خالد إلى دومة وقد تجمعت بها جوع كثيرة من نصارى العرب ولما بلغهم دنو خالد مهم دب الرعب إليهم وقال لهم أحد رؤسائهم أكدر بن عبد الملك: • أنا أعلم الناس بخالد لا أحد أيمن طائراً منه ولا أحد في حرب ولايرى وجه خالد قوم أبداً ، قلو أو كثروا إلا انهزموا أطيعوني وصالحوا القوم ، فأبوا عليه فقال: لن أمالئكم على خالد فشأ نكم فخرج لطيته فعث إليه خالد من جاء به فضرب عنقه جزاء غدره و نقضه العهد .

سار خالد حى نزل بدومة وعليها الجودى بن ربيعة ورؤساء القبائل اللي جاءت لنجدتهم فجعلها بين عسكره وعسكر عياض فسكانت الهزيمة على اهل دومة ولم ينج من القتل منهم إلا بى كاب وكمانوا حلفاء تميم فأجارهم عاصم بن عمرو التميمى.

### الحصيد والخنافس

أقام خالد فى دومة قليلاثم عاد إلى الحيرة ، لأن إقامته أطمعت الأعاجم فى استرداد ما فقدوه وإعادة الـكرة على المسلمين ، وكذلك

ظها عرب الجريرة فرصة للثار لمن قتل مهم فى عين التمر، فأرسل خالد سريتين إلى الحصيد والحنافس ( بالقرب من الأنبار ) فأوقعتا بمن تجمع فيهما من العجم والعرب.

# المسخ

انتهى خبر الحصيد والخنافس إلى خالد فواعد قواده ليلة يجتمعون فيها إلى المصيخ فتوافروا فى موعدهم فبيتوا المجتمعين هناك وأناموهم وامتلا بهم الفضاء كائهم غنم مصرعة .

## الثنى والزميل

سار خالد إلى الثنى والزميل ورتب الهجوم عليهما من نواح ألاث كما فعل بالمصيخ وشكل بمن اجتمع فيهما فلم يفلت بمن اجتمع بالثنى مخبر وقتل بمن اجتمع بالزميل مقتلة لم يقتلوا قبلها مثلها .

### الفراض

قصد خالد الفراض (وهى تخوم الشام والعراق والجزيرة) ليحمى ظهره وياً من من أن تسكون وراءه عورة واجتمعت على المسلمين هناك جيوش الروم والفرس والعرب وعبرت الفرات إليهم واقتتلوا قتالا شديداً طويلا وحقت الهزيمة على جيوش المؤ تلفين وقتل المسلمون منهم نحواً من مائة ألف. وكانت هذه الموقعة آخر حروب خالد بالعراق.

# حج خالد

أقام خالد على الفرات عشرة أيام ثم أذن بالرحيل إلى الحيرة لخس بقين من ذى القعدة من السنة الثانية عشرة وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بالجيش وأظهر أنه سائر فى الساقة ، ولكنه مضى إلى الحج فى عدة من خاصته يعتسف البلاد حتى أتى مكة بالسمت فتا تى له من ذلك مالم يتا ت لدليل ولا ريبال فكانت غيبته عن الجند قصيرة ، فما توافى إلى الحيرة آخره حتى وافاهم مع صاحب الساقة فقدما معا ، ولم يعلم الجند بحجه حتى رأوه وأصحابه محلقين رءوسهم ومقصرين .

## ماذا بعد الحج

علم أبو بكر بحجة خالد وتركه للجيش وهو الخبير با ثر ذلك فى جنده وجند اعدائه فا كبر ذلك واعتده إعجابا منه بنفسه وبما اتبح له من انتصار واستهانة لشا أن عدوه فا رسل إليه كتابا قاربه فيه وباعده وهنا ه بحجة وعاتبه فى ذلك الوقت أرسل أمراء المسلمين الذين وجهوا افتح الشام إلى أبى بكر يستمدونه فرأى أن يصيب غرضين بحجر فيعاقب خالدا ويظهر عتبه عليه فى صورة محسة ويرسل مددا ونجدة للمسلمين ويرمى الروم بالاسد الذى دمى به فارس فينسيهم وساوش الشيطان و بزلزل عرشهم به كما قوض به عزش الاكاسرة ف كتب إليه: • أن سر

حى تأتى جموع المسلين بالبرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا وإياك أن تعود لمثل ما صنعت فإنه لم يشبح الجموع من الناس بعون الله هجيك، ولم ينزع الشجى من الناس رعك، فليهنأك أبا سليمان النية والحظوة فأتمم يتمم الله لك ولا يدخلك عجب فتخسر وتذل وإياك أن مدل بعمل فإن الله له المن وهو ولى الجزاء، وقد ساء ذلك خالداً و نسبه إلى عمر بن الحطاب ولكن لم يسعه إلا أن يسارع بالسفر إلى الشام ويبادر بامتثال أمر الخليفة.

أقام خالد في العراق سنة وشهرين من المحرم سنة اثنى عشرة إلى صفر من السنة الثالثة عشرة كان له فيها من الوقائع زهاء خمس عشرة موقعه وفي جميعها يصادمه عدوه بأضعاف جيشه ومع ذلك فقد كان ف كل هذه المواقع الى صدم فيها جيوش الفرس والروم والعرب المتنصرة القائد المظفر لم تسقط له راية ولم ينثن سيفه عن ضريبته وفعل في سنته هذه ما لم يفعله أكبر قائد في مثل جنده حتى لقد كان اسمه يسبقه إلى كل موقعة أرادها ، وكانت انتصاراته الراثعة فتحاً ولم تمكن غزوا فى كان بيرك في كل بلد يفتحه حامية لاله لا يؤتى من خلفه ويقيم فيه أميراً يلى أموره وآخر يجي خراجه وكانت شدته وحسدة سيفه على المقاتلين يقالمها رحمة وعدل ومنعة للملاحين حتى عرفوا له ذلك ، فه كانواله ، يقالمها رحمة وعدل ومنعة للملاحين حتى عرفوا له ذلك ، فكانواله ،

ويظهر لنا عظيم ما قام به خالد فى سنته من فتوح ما قاله ابن الهيئم البكائى عن أييه: «كان أهل الآيام من أهل الـكوفة يوعدون معاوية عند بعض الذى يبلغهم ويقولون: ما شاء معاوية؟ نحن أصحاب ذات السلاسل وهى أولى وقائع خالد فى العراق ويسمون مابينها وبين الفراض مايذكرون ماكان بعد احتقاراً لماكان بعد فياكان قبل (۱)»

# فتح الشام

كان البدء في فتح الشام متأخراً عن الفتح. في العراق فني أواخر السنة الثانية عشرة الهم أبو بكر بالشام واعترم الجد في أمر الروم فمقد الألوية الأربعة من كبار قواده وهم:

- (١) يزيد بن أبي سفيان . (٣) أبو عبيدة بن الجراح .
  - (٢) شر حبيل بن حسنة . (٤) عمرو بن العاص .

وعين لكل قائد مهم الطريق الى يسلكها والجهة الى ينزوها ويلها بعد الفتح، فجعل ليزيد (٢) دمشق، ولشر حبيل الأردن، ولا ي عبيدة حميس، ولعمرو بن العاص فلسطين.

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ۲ ص ۲۷، ٤٠

<sup>(</sup>٣) وهم على هذا الترتب فى خروجهم النمام فسكان يزيد أول الأمراء خروجا وهؤلاء الفواد قرشيون ماءدا شر حبيل بن حسنة فإنه كندى أو أزدى وحسنة أمه ـ راجع الطبرى ج ٤ ص ٣٩ .

سار الأمراء حتى وصلوا الشام. ولما علم الروم بنزولهم كاتبوا دهرقل ، وكان بالقدس فخرج عها إلى حمص وعلم بتفرق جنود المسلمين على أربعة من القواد فأ راد أن يشغل كل قائد عن غيره من بقية القواد وأن يضعفه عن يكون بإذائه فأ رسل إلى كل قائد أضعاف مامعه من الجند لكثرة جنده ،وفضول رجاله. ولما علم قواد المسلمين بذلك رأوا التريث حزما ففزعوا بالكتب وبالرسل إلى عمرو وإلى أبى بسكر أن ماالرأى ؟ فأ جابهم عمرو: بأن الرأى لمثلنا الاجتماع وذلك فى عدد يقرن فيه لاحد بمن استقبلنا ،وأعد لنا إلى طائفة منا ، فاتعدوا اليرموك ليجتموا به ووافاهم كتاب الى بكر عمل مشورة عرو بأن البرموك ليجتموا به ووافاهم كتاب الى بكر عمل مشورة عرو بأن البرموك من قلة، واجتمعوا فتكونوا عسكراً واحداً . ولم يؤت مثلكم من قلة ، واجتمعوا بالبرموك متساندن وليصل كل رجل مسكم بأصحابه .

بلغ هرقل ذلك وعرف أن حيش المسلين فيه حدهم وجدهم. وأن المعركة الى ستدور بيهما معركة فاصلة؛ فكتب إلى قواده أن اجتمعوا لهم والزلوا بالروم منزلا واسع العطن واسع المطرد ضيق المهرب فزلوا الواقوصة (۱) وهي على ضفة اليرموك وصار الوادى خندقا لهم

<sup>(</sup>۱) الواقوصة : واد بالشام فأرض حوران نزله المسلون أبام أبى بكر على اليرموك لفزو الروم . واليرموك واد بناحية الشام في طربق الفور في نهر الآردن ثم يمضى إلى البحيرة المنتنة ـ معجم البلدان .

وهو لهب لا يدرك وأراد قواد الروم أن يستفيق عسكرهم ويأنسوا بالمسلمين وترجع إليهم أفندتهم عن طلب يرتها حين يرون قلة المسلمين وكثرة جوع قومهم .

ولما زلوا منزلهم هذا انتقل المسلمون عن معسكرهم فنزلوا عليهم بجذائهم على طريقهم وليس لهم طريق إلا عليهم فقال عرو: «أيها ألناس أبشروا حصرت والله الروم وقلها جاء محصور بخير ، فأقاموا بإزائهم وعلى منفذهم صفر وشهرى ربيع لا يقدرون من الروم على شيء ولا يخلصون إليهم ، الواقوصة من ورائهم والحندق من أمامهم وكلما خرجوا خرجة نال المسلمون مهم .

كان المسلمون حينها رأوا جنوع الروم الكثيفة استمدوا أبا بكر وأعلموه الشأن فقال: حين بلغه ذلك: • خالد لها ،

والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد و فكتب إليه واستحثه فى السير لإغاثة المسلمين بالشام وأن يخلف على العراق المثنى بن حاركة فى نصف الجيش ويسير هو فى النصف الثانى فإذا فتح الله على المسلمين بالشام رجع إلى عملهبالعراق فانجذب بمن استخلص من جند العراق وسار حثيثاً حتى وجى فرسسه وصادف قدومه على المسلمين وصول مدد كبير الروم فاستبشر المسلمون بخالد وفرح الروم عظيمة متكاثفة بلغت أربعين ومائى

ألف على ما رواه الطبرى بيما جنـــود المسلمين كانت حوالى ستة وثلاثين ألفاً.

قدم حالد فوجد أمراء المسلمين يقاتلون الروم على تساند فعسكر هو أيضا على حدة وصلى بحنده ونازلوا الروم ونالوا مهم وألجنوه إلى خنادقهم فلزموهها عامة شهر ثم حربوا المسلميين وخرجوا للصدمة الكبرى في تعينة لم ير الراءوون مثلها قط وأحس المسلمون بخروجهم فحردوا وأرادوا الخروج متســـاندين فلم يرق ذلك في نظر حالد ، إذكبه يقاتلون قوما مجتمعين على رأى وفى نظام وتعبئة وهم على تساند ، لأن في ذلك من الوهن واختلاف الرأى وتجزى. قوة المسلمين مايطيل أمـد القتال ولا ينيلهم من عدوهم فالتفت إلى قواد المسلمين وقال لهم : هل لسكم يامعشر الرؤساء في أمر يعزالله به الدين و لايدخل عليه معه ولا منه نقيصة ولا مكروه؟ فقالوا نعم؛ فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا يوم من أيام الله لاينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم، وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له مابعــده ، ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبئة على تـــاند وانتشار ، فإن ذلك لا يحل ولاينبغي ، وإن من ورامكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأى من واليكم ومحبته. •قالوا : هات ،فما الرأى؟ • قال : إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا

سنتياسر ولو علم بالذى كان ويكون لقد جمعكم. إن الذى أنتم فيه أشد على المسلمين ما غشيهم وأنمع للمشركين من إمدادهم ولقد علمت أن الدنيا قد فرقت بينكم ، فالله الله فقد أفردكل رجل منكم ببلدمن البلدان لاينتقصه منه إن دان لاحد من أمراء الجند ولا يزيده عليه إن دانوا له إن تأمير بعضكم لاينتقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هلموا فإن هؤ لاء قد تهبئوا وهذا يوم له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفلج بعدها ، فهلموا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم ، والآخر غدا ، والآخر بعد غد، حتى يتآمر كلمكم ، ودعو في إليكم اليوم ، فأمروه وهم يرتون أنها كخرجاتهم ، وأن الامر أطول ما صاروا إليه ()

عبى خالد الجيش تعبئة لم تعبئها العرب قبل ذلك فجعله نحوا من الربعين كردوسا وقال: إن عدوكم قد كثر وطغى وليس من التعبئة تعبئة أكثر فى رأى العين من الكراديس وجعل على كل كردوس رجلا يأتمر بأمر من فوقه وجعل له طليعة وقاضيا وقارئا ليقرا عليهم سورة الجهاد و الانفال و كاكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بدر عند لقاء العدو وصاحب أقباض (ميرة) وواعظاً كان يسير فى الجيش

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ٤ ص ٣٢٠

ويقف على الكراديس فيقول: • الله الله إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذايوم من أيامك اللهم أنزل نصرك على عبادك • أمر خالد مجنّبتي القلب أن ينشباالقتال وكان عليها القمقاع بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل فخرجا في حماس وأنشبا القتال والقمقاع يرتجز:

ياليتني ألقاك في الطراد:

قد علت بهنكة الجـــوارى أنى على مكرومـــة أحامى وكانت هذه الاراجيز تقـــوم لهم مقا الموسيق في تحميس الجند وتشجيعهم .

التحم الفريقان، وتطاردالفرسان، وخرست الآلسن، وصمت الآذان إلا عن قعقعة السيوف وزير الفرسان. ثم أمر خالد بالزحف وتهد بالقلب حي كان بين خيل الروم ورجالهم وكان مقاتلهم واسع المطرد ضيق المهرب فلما وجدت خيلهم مذهباً ذهبت تشتد بهم في الصحراء وأفرج لها المسلمون ولم يحرجوها فذهبت وتفرقت في البلاد وأقبل خالد والمسلمون على الرجل فه وضهم فكأنما هدم بهم حائط فاقتحموا فى خندقهم فاقتحمه عليهم فعمدوا إلى الواقوصة فهوى فيهاكثير مهم بلغوا مائة وعشرين ألفاً سوى من قتل فى المعركة وقد استمر القتال الهاركله ومعظم الليل ولم يطلع الصبح إلا وخالد فى رواق رئيس الجند وأصابوا كل مافى عسكرهم وبلغ سهم الفارس ألفاً وخسماً تدرهم.

وأرسل أبو عبيدة الذي تولى القيادة العامة إلى عمر يبشره بالفتح وكانت هذه الموقعة أول فتح أتاه بعد وفاة أبى بكر بعشرين ليلة (١).

كان للكثير من شجعان المسلمين وفرسانهم أثر واضح في الإقدام والصبر والثبات فهذا الزبير بن العوام كان أفضل من شهدها فقد اخترق صفوف الروم مرتين. وهذا عكرمة كان يقول: قاتلت مع رسولالله صلى الله عليه وسلم في كل موطن وأفر اليوم؟!ثم ينادى من يبايع على الموت؟! فيبايعه أهل النجدة والغناء من وجوه المسلمين وقاتلوا جميعاً قدام فسطاط خالد وهو في وسط القلب حي أثبتوا جميعاً جراحاً وقتلوا إلا من برأ مهم .

وكاكان لأهل الغناء مواقف مشهودة في هذا اليوم كان أيضاً للنساء نصيب غير منزور فكن يقمن بستى الماء وخرزالسقاء ومداواة الجرحي واستنهاض الهمم واستثارة الحاس في قلوب الرجال بل قاتلن

<sup>(</sup>١) الطبرى ج ٤ ص ٦٣ الديرة الحلبية ج ٣ ص ١٦٣ .

فى بعض الجولات فقد قتلت خطية النساه أسماء بنت يزيد الأشهلية تسعاً بعمود خيائها (١).

انهى خبر الهزيمة إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل عنها وجعلبا بينه وبين المسلمين وودع سوريا فقال : « سلام عليك ياسوريا سلاما لا لقاء بعده » .

استشهد في هدنه الموقعة من المسلمين نحو من ثلاثة آلاف بينهم كثير من أهل النجدة والغناء وأصحاب رسول الله وقد شهد اليرموك منهم ألف بينهم نحو مائة بمن شهد بدراً.

وعن استشهد الحارث بن هشام وعكرمة بن أبى جهل وعياض بن ربيعة . فلما ثبتو ادعا الحارث بماء ليشربه فنظر إليه عكرمة فقال ادفعه إلى فكرمة فلما أخذه عكرمة نظر إليه عياض فقال ادفعه إليه فما وصل إلى عياض حى ماتوا .

وفى أثناء الموقعة جاء البريد بوفاة أبى بكروتولية عمر وعزل خالد عن الإمارة وتولية أبى عبيدة. فأخذ خالد كتاب عمر ووضعه فى كنانته ولم يذعه فى الناس لئلا تهن قوتهم ، حى إذاما أنتهت الموقعة سلم الكتاب لأبى عبيدة وسلم عليه بالإمارة وكانت هذه الموقعة من الوقائع الفاصلة (١) الطبرى ج ع ص ٢٦٠.

فى تاريخ الشرق بين المسلمين والروم فقد تقلص سلطان القياصرة عن رقعة فسيحة وظهر سلطان الإسلام وتتابعت بعدها فتسوح المسلمين فى بلاد بنى الاصفر.

وقفة تدبر بعد هذه المعركة الفاصلة الى جمع فيها كل من المسلمين والروم كل ما استطاعوا وذلك أن جيش المسلمين كانت عديه نحوا من أربعين ألفاً ينتصر نصراً مؤزراً على جيش فيه ما يزيد على خمسة أمثاله مزود بالعدد مدرب على الحروب حديث العبد بالانتصار على جيوش الفرس إن ذلك لشيء يلفت النظر حقاً والامر إذن لا يرجع إلى كثرة العدد والعدد، وإنما يرجع هذا الانتصار كافى غيره من المواقع الى خاضها المسلمون إلى أسباب غير معروفه ولا مألوفة من قبل ومن أهمها:

١ ـ أن المسلمين يقاتلون راجين إحدى الحسنيين : إما الشهادة
والسعادة في الآخرة ، وإما الفوز والنصر في الدنيا .

٢ ـ الثقة بنصر الله وتأييده فهم يقاتلون وهم مطمئنون إلى النصر
وهذا مدد وقوة لا يعادلها كثرة العدو .

٣- القيادة الماهرة البصيرة بالحروب المتطلعة إلى الاستشهاد وأنى
ذلك لقواد الفرس والروم ١٤ فقد رأيناهم فى أكثر من موقعة يتركون

ميدان المعركة ويهربون طلباً للسلام وحباً فى الحياة يدل على ذلك ماكان يبعث به خالد إليهم من مثل قوله:قد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة .

وبانها، هذه الموقعة تنهى الأعمال الجليلة والفتوح العظيمة التي مت في عهد أبى بكر وكان قطبها خالد بن الوليد. رحم الله خالداً! فقد كان العلم في تاريخ أبى بكر رضى الله عنه .

# جمع القرآن

كان القرآن ينزل على رسول الله صـــــلى عليه وسلم منجا فيحفظه ويبلغه للناس ويأمر كتاب الوحى بكتابته ويدلهم على موضع المكتوب من سورته فيكتبونه في العسب واللخاف والرقاع وقطع الاديم وعظام الاكتاف والاضلاع ، ويوضع المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينسخ الكتاب لانفسهم منه صورة . وانقضى عهده عليه الصلاة والسلام ولم يجمع القرآن كله في مصحف واحد (۱)

وكان من الصحابة من يحفظ القرآن كله فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، وأبى بن كعب، ومعاذ بن جبل وزيد

رً١) مداية القرآنللوحوم الدُّيرخ حسين ساى .

ابن ثابت وكمثير غيرهم من أجلهم أبو بكر رضى الله عنه كما كان منهم من يحفظ بعضه .

قيض رسول الله عليه الصلاة والسدام والقرآن مكتوب كله وعفوظ في الصدور. ولما ولى الخلافة أبو بكر وار تدكثير من العرب و نشبت الحرب بين المسلمين والمرتدين قتل كثير من قراء الصحابة في موقعة الميامة فهال ذلك عمر بن الخطاب فكلم أبا بكر في ذلك وبين له مايخشاه من ضياع القرآن إذا استحر القتل في القراء واقترح عليه جمع القرآن. فتردد أبو بكر أولا وبعد حوار مع عمر اقتنع بصواب رأيه وتجلى له وجه المصلحة في ذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت، وهو من رسول الله صلى الله على الله ويا المرضة الأخيرة للقرآن مع رسول الله على الله عليه وسلم وكان مع ذلك عاقلا ورعا مأمونا غير مهم في دينه، فلما جاءه عرض عليه أن يقوم بجمع القرآن فردد وناقش أبا بكر وعمر في ذلك ومازال به أبو بكر حتى اقتنع وشرح الله صدره لمثل ما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فشرع في جمع القرآن فكان عكمه من العسب (۱) واللخاف وغيرهما ويتحرى أن يكون جمعه عاكتب

<sup>(1)</sup> العسب: جمع عسيب رهو جدريد النحل كانوا يكشطون الحوص ويكتبون في الطرف العريض، واللخاف جمع لحفة . بفتح اللام وسكوز الحاء وهي الحجارة الرقاق، والرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أوكاغد وقطع الآديم: قطع الجلد .

بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوثق فى الآخذ بالمكتوب غاية التوثق فل يكن يقبل شيئاً من المسكتوب حى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدى رسول الله عليه الصلاة والسلام .

وفي ذلك يقول البخاري رحمه الله • حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده ، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال: إن القتل فد استحر ( اشتد وكثر ) يوم البمامة بقـــر ّاء القرآن و إنى أخشى أن يستحر القتل بالفراء بالمواطن فيذهب كمثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن ، قلت لعمر : كيف تفعل مالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر : هذا والله خير .فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر ، قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عافل لانتهمك وقد كنت تكتب الوحى **ل**رسول الله عليه الصلاة والسلام فتتبع القرآن فاجمعه ، فوالله لو كالهو بي نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرني به منجمع القرآن،قلت كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول اللهصلي الله عليه وسلم؟ قال :هووالله خیر فلم برل أبو بكر براجعی حی شرحالته صدری للذی شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فتتبعث القرآن أجمعه من العسب ٧ - الخلفاء الراشدون

واللخاف وصدور الرجال حى وجدت آخر سورة التوبة مع أبى حزيمة الانصارى لم أجدها مع أحد غيره « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعتم ، حى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبى بكر حى توفاه الله ثم عند عررضى الله عنه (۱).

ثم جمع القرآن على هـذا النحو من صدور الحفاظ ومما كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشراف أبى بكر وعمر وكان جمعه فى عهد الصديق من أجل مناقبه وأفضل مزاياه قال على كرم الله وجهه: «أعظم الناس فى المصاحف أجرآ أبو بكر ! رحمة الله على أبى بكر ! هو أول من جمع كتاب الله » .

### إدارة البلاد

قسم أبو بكر جزيرة العرب إلى ولايات جعل على كل منها أمير آله إقامة الصلاة والفصل فى القضاء وإقامة الحدود ف كان الوالى فى زمنه أميراً وقاضياً ومنفذاً. أما البلاد الى فتحت فى زمنه من العراق والشام فكانت الحرب لازال قائمة فيها ولذا كان أمراء الجند هم ولاة الامرفيها. ولم يكن له وزير ، وإفاكان عمر يلى القضاء وأبو عبيدة أمينا لبيت المال. وظل بعد خلافته يشتغل بتجارته ستة أشهر ثم تركها ؛ ليتفرغ لمصالح المسلين واستنفق من بيت المال ما يصلحه ويصلح عياله.

<sup>(</sup>١) راجع فضائل القرآن للحافظ ابن كثير ففيه قصل بيان.

#### وفاته

حُمَّ رضى الله عنه لسبع خلون من جمادى الآخرة ، فصلى بالناس نيابة عنه عمر بن الخطاب .و توفى فى مساء الحادى والعشرين من جمادى الآخرة، ودفن فى حجرة عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصقوا لحده بلحد النبى صلى الله عليه وسلم وجعلوا رأسه عند كتفيه عليه الصلاة والسلام يميل قليلا إلى الجهة الشرقية .

وكانتخلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام .وهذه المدة القصيرة الحافلة بجلائل الأعمال والفتوحات العظيمة تظهر لنا ما عرف عنه رضى الله عنمه من قوة الإرادة ومضاء العزيمة والحرص الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره.

وهكذا تطوى صحيفة أقرب الناس إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم وثانى أثنين إذهما فى الغار . رحم الله أبا بكر ، وجزاه عن الإسلام أحسن الجزاء .

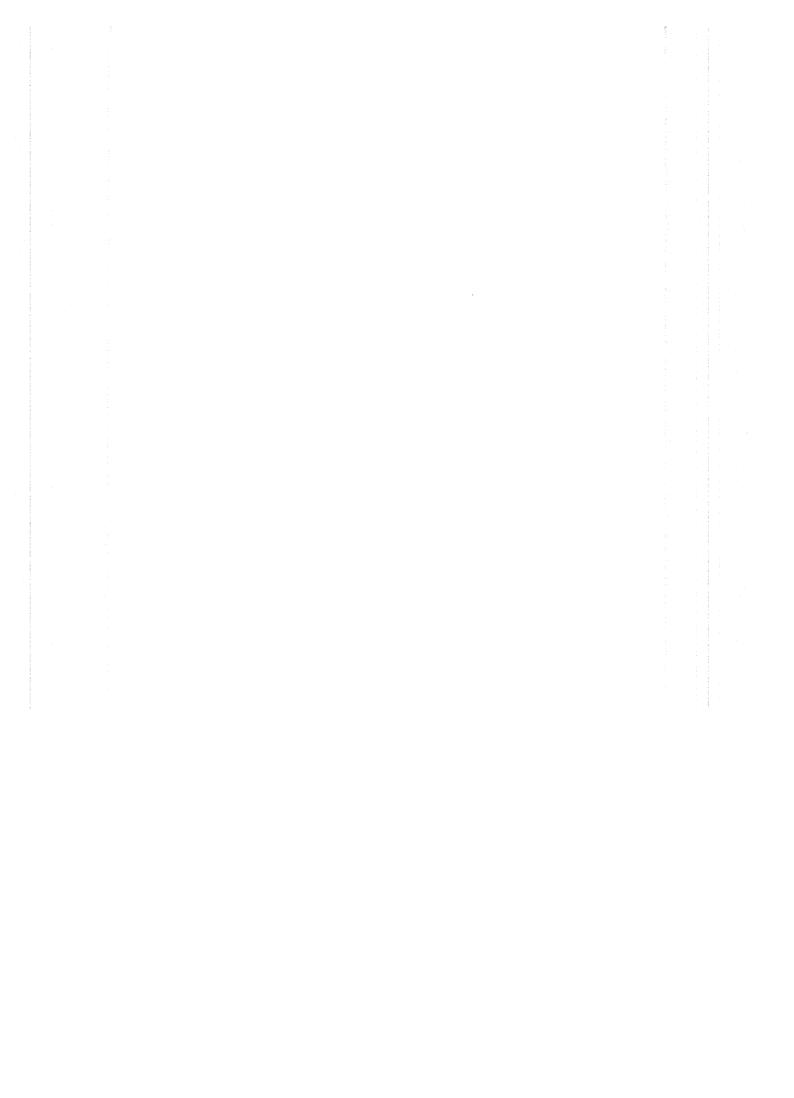

همستربن المخطاب رضی الله عنه ۱۳ – ۲۳ ه ۲۳ – ۲۶۶م

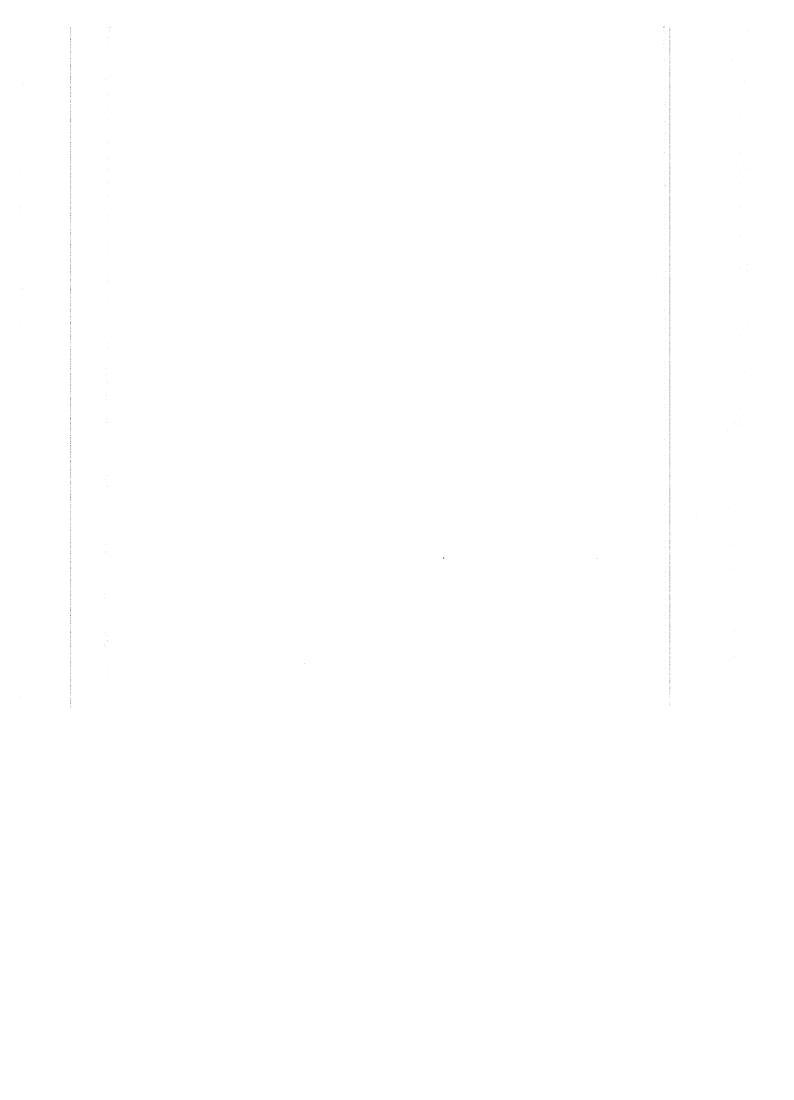

# عمر بن الخطاب رضى الله عنه ۱۲ – ۲۲۰ - ۲۲۲ – ۲۶۶ م

### ترجشه:

هو عمر بن الخطاب بن نفيل العـدوى من بى عدى بن كعب يلتقى نسبه مع الني صلى الله عليه وسلم فى كعب بن لؤى .

وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة يلتق نسبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب وكان فى صغره يرعى على أبيه غنمه ولما كبر اشتغل بالتجارة وما ذال يشتغل بها حتى ولى الخلافة .

ولد رضى الله عنه لثلاث عشرة سنة خلت من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيت من بيوت السيادة في قريش وآلت إليه قبل الإسلام السفارة وهي شارة الشرف الي كانت لبي عدى في الجاهلية، وكان رحمه الله شجاعا جريشاً قوى الشكيمة شديداً في الحق لا تأخذه فيه لومة لائم، تشهد بذلك سير تهقبل الإسلام وبعده ولم يكن بده ظهور الإسلام مقتنعاً بصحته! فحاربه وحاده وصد عنه حي كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة ورأى مهم شدة تمسكهم بديهم واحتمالهم كل أذى في سبيله ،فرق لهؤلاء المهاجرين الفارين بديهم منه ومن أمثاله، وفكر في هذا الدين الذي ملك على أتباعه السمع والبصر وجعلهم يفارقون أوطانهم من أجله ويضحون بديارهم وأموالهم في سبيله . ثم

أراد الله له الخير قآمن وذهب إلى الذي صلى الله عليه وسلم فى دار الأرقم ابن أبى الآرقم وأعان إسلامه فأعز الله به الإسلام استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» وياسلامه جهر المسلمون بعبادتهم واستطاعوا أن يدخلوا المسجد الحرام آمنين ولقبه الرسول صلوات الله عليه من أجل ذلك بالفاروق لأن الله قد فرق بإسلامه بين عهدين : عهد الإسرار بالدعوة ، وعهد الجهر بها .

وعند ما أراد الهجرة إلى المدينة لم يخرج خفية متسللا كما كان يفعل غيره خيفة أن يحبسهم أهلوهم، ولكنه تقلد سيفه وتنكب قوسه ومضى نحو الكعبة والمسلامن قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعا شم ألى المقام فصلى متمكنا شم وقف على حلق قريش واحدة واحدة وهو يقول « شأهت الوجوه الايرغم الله إلا هذه المعاطس! من أراد أن تذكله أمه فليلقى وراء هذا الوادى! » فلم يتبعه أحد .

وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده كلما لم يتخلف عن واحدة منها. وكان هو وأبو بكر بمنزلة الوزيرين له صلى الله عليه وسلم وكان رضى الله عنه من الملهمين ، وكثيراً ما كان يشدير على الذي برأى فينز لالقرآن موافقاً لما أشار به . وقد أصهر إليه الذي صلى الله عليه وسلم فتزوج ابنته حفصة بعد أن قتل عنها زوجها بأحد .

ولما لحق الذي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كان له الفضل في الإسراع ببيعة أبى بكر فقضى على الاختلاف وتفرق الكلمة ،وكان له بعد بيعته بمنزلة الوزير والساعد الأيمن يستشيره في عظائم الأمور ويحيل عليه الفصل في القضايا والخصومات. وإليه يرجع الفضل في جمع القرآن في زمن أبى بكر رضى الله عنه.

### انتخابه للخلافة :

لما مرض أبو بكر واشتد عليه المرض خاف أن ينتر عقدهم بتنازعهم على الخلافة وقد رأى ما كان منهم عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من انقسام ،وأن كل فرقة تريد الأمر لها وأن كثيرين كانوا يرون أنهم أهدل للاضطلاع بها فدعاه حرصه على مصلحة المسلين واجماع كلهم مأن يتخير لهم رجلا رضى منهم يجتمعون عليه ويحفظ عليهم ألفتهم، ولم يشغله ماهوفيه من شدة المرض عن مصلحتهم .ولوترك الخلافة من غير عهد ولا تعيين لتنافس المتطلعون إليها، ولشغل المسلمون بها وتركوا منازلة أعدائهم من الفرس والروم ، ولكانت فتنهم بها أنكى عليهم من فتنة الردة ، ولعاود العرب ردتهم جذعة فيتسع الفتق على الراتق ولكان تاريخ المسلمين على غير ماهو عليه اليوم .

أجال أبو بكر نظره فيمن حوله يتخير منهم رجلا رضى منهم ،شديداً في غير عنف جديراً بحمل أعباء ذلك المنصب الخطير في تلك الآيام

الحاسمة فى تاريخ الإسلام ، فوجد الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مايحب ، غير أنه رأى أن عمر أمثلهم إلى مايود للسلمين ، ولكنه أحب أن بستوثق للأمر فاستشار كبارالصحابة وأهل السابقة ليطمئن على حسن اختياره ، وحى لا يكون فى نفس واحد مهم حفيظة على من يختاره . فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال : أخبر بى عن عمر ، فقال له : ما تسالى عن أمر إلا وأنت أعلم به مى ، فقال : وإن ! فقال عبد الرحمن هو أفضل من رأيك فيه من رجل ، ولكن فيه غلظة ، فقال أبو بكر ذلك لأنه يرا بى رقيقاً ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً عاهو فيه ، ويا أبا محمد قد رمقته فرأيتني إذا غضبت على رجل فى شىء أرا بى الرضا عنه ، وإذا لنت له أرا بى الشدة عليه ، لا تذكر يا أبا محمد على قلت لك شيئاً قال : نعم .

ثم دعا عثمان بن عفان فقال : يا أبا عبد الله أخبر فى عن عمر ، قال : أنت أخبر به ، فقال : على ذلك يا أبا عبد الله ، فقال : اللهم علمى به أن سرير ته خير من علانيته ، وأنه ليس فينا مشله ، فقال أبو بكر : رحمك الله يا أبا عبد الله ، لا تذكر عا ذكرت لك شيئاً ، قال : افعل ! فقال له أبو بكر : لو تركته ماعدوتك ، وما أدرى لعله تاركه والجيرة له ألا يلى من أموركم شيئاً . ولوددت أنى كنت خلواً من أموركم وأنى كنت فيمن من سلفكم . وسأل أسيد بن حضير فقال : اللهم أعلمه الخير بعدك

يرضى للرضا ويسخط للسخط ، الذى يسر خير من الذى يعلن ، ولن يلى هذا الأمرأقوى عليه منه. واستشارسعيد بنزيد وغيرهمن المهاجرين والانصار فكلهم أنى وقال خيراً .

ولما استبان لا بي بكر ما أحب دعا عثمان بن عفان فأملي عليه :

و بسم الله الرحن الرحيم ، هذا ماعهد به أبى بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين . أما بعد : ثم أغمى عليه في حتب عبمان : فإ بى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، ولم آلكم خيراً . ثم أفاق أبو بكر فقال : اقرأ على فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال : أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلت في عشيتى . قال : نعم ، قال جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله ، وأقرها أبو بكر من هذا الموضع .

ثم أشرف على الناس وزوجه أسهاء بنت عيسى مسكته ، فقال لهم : أترضون بمن أستخلف عليكم ، فإنى والله ما ألوت من جهد الرأى ، ولا وليت ذا قرابة وإنى قد وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا ، فقالوا : سمعنا وأطعنا . وفي رواية فقام على فقال : لا ترضى إلا أن يكون عمر ، فقال أبو بكر : فإنه عمر (۱) .

ثم اختلى بعمر وأوصاه بتقوى الله ومراقبته فى السر والعلن ولما

<sup>(</sup>١) تاريخ الحلفاء للسيوطى .

خرج من عنده رفع يديه وقال: اللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به، واجهدت لهم رأياً فوليت عليهم حيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ماأرشدهم، وقد حضر فى من أمرك ماحضر فاخلفى فيهم فإنهم عبادك ونواصيهم فى يدك وأصلح لهم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نى الرحة، وأصلح له رعيته.

وقد بايع المسلمون عمر البيعة العامة في مسجد النبي مسلى الله عليه وسلم . وبذلك تكون البيعة لعمر تمت بعهد من أبى بكر و ترشيح و رضاً من أهل السابقة وكبار الصحابة ثم من عامة المسلمين (١١) .

ويعتبر اختيار أبى بكر لعمر آخر الأعمال الكبرى التي قام الصديق للإسلام والمسلمين .

وكان بدء خلافته يوم الثلاثاء ٢٠ من جمادى الآخرة سنة ١٣ هـ .

# أول خطبة لعمر

بعد أن بويع بالحلافة صعد المنبر فخطب المسلمين خطبة قصيرة ولكنها تنبيء عن سياسته الى اعتزم أن يسوس بها المسلمين ، فقال بعد

<sup>(</sup>۱) وهذه البيمة بهذه الصفة تدحض زعم المغرضين الذين يقولون أن البيمة لعمر كانت نتيجة اتفاق ومؤامرات بينأبي بكر وعمر وأبي عبيدة .

أن حمد الله وأثنى عليه: • إنما مثل العرب كمثل جل أنف اتبغ قائده فلينظر قائده أين يقوده أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق ». (والجمل الآنف (ككتف) أو الآنف (كصاحب) هو الجمل الذلول المواتى ، الذي يأنف من الزجر والضرب ويعطى ما عنده من السير عفوا سهلا . وهذا تشخيص حسن للامة الإسلامية لعهده ، فإنها كانت سامعة مطيعة إذا أمرت أشمرت وإذا نهيت انتهت ويتبع ذلك المسئولية الكبرى على قائدها بأنه يجب عليه أن يتبصر حتى لا يوجه هذه الأمة إلى ما فيه خطر عليها ، بل يتخير لها أساس الطرق وأسهلها ولذلك وعدهم مقسها فقال : • أما أنا فورب الكعبة لاحملكم على الطريق ، ويفهم بالبداهة أنه الطريق الاقوم الذي لا اعوجاج فيه (۱)

كان أبو بكر رضى الله عنه يدعى خليفة رسول الله. فلما ولى عمر قيل له: خليفة رسول الله ، فقال المسلمون : من جاء بعد عمر قيل له: خليفة خليفة خليفة رسول الله فيطول هذا ، ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدعى من بعده من الخلفاء فقال بعضهم: نحن المؤمنون وعمر أمير نا فدعى عمر أمير المؤمنين فهو أول من سمى بذلك وقيل في تسميته أمير المؤمنين غير ذلك . (١)

<sup>(</sup>١) محاضرات المرحوم الشيمخ الحضرى .

<sup>(</sup>۲) راجع مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص ۱۹، سيرة عمر بن الحطاب لابن الجوزى ص ۹۹، الطبرى ج ۳ ص ۳۷۷ تاريخ الحلفاء للسيوطي ص ۹۶.

# الفتوح في عهد عمر

### الفتوح في فارس:

كان أبو بكر قد أمرخالد بن الوليد حيمًا وجهه للشام أن يستخلف على جند العراق المثنى بن حارثة الشيباني ويترك معه نصف الجنود فرأى المثنى قلة جنده و توقع أن يجمع له الفرس جموعا لاقبل له بها فخف إلى المدينة ليطلع أبابكر على حقيقة الحال، وليستأذنه فى الاستعانة بمن صدقت توبته بمن كان قد ارتد، فوجده فى مرضه الاخير.

ولما علم أبو بكر بما جاء من أجله المثنى، استدعى عمر وأوصاه أن يجد فى إرسال النجدة لجند العراق وقال له فيما قال: • إنى لارجو أن أموت من يومى هذا ، فإذا أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمن دينكم ووصيت دبكم وقد رأيتنى متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت ولم يصب

الحلق بمثله، وأن فتح الله على أمراء الشام فأردد أصحاب حالد إلى العراق فإلهم أهله وولاة أمره وجنده، وأهل الضراوة بهم والجرأة عليهم دومات أبو بكر من يومه ، فندب عمر الناس مع المثنى وأمر على هؤلاء المنتدبين أسبقهم إجابة د أبا عبيد بن مسعود الثقنى وأوصاه بقوله: اسمع من أصحاب رسول الله وأشركهم فى الأمر ، ولا تجهد مسرعاً حى تتبين فإنها الحرب، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف ».

### الهارق (۱)

عجل المذى إلى عسكره وسار أبو عبيد فى أثره بخمسة آلاف مقاتل سوى من استنفرهم فى طريقه إلى أن وصل الحيرة، وكان الفرس فى ذلك الوقت قد ولوا عليهم آزر ميدخت إحدى أميرات البيت الساسانى فأسندت القيادة العامة للجنود إلى رستم، فكان أول ما قام به أن طلب من أمراء السواد أن يثوروا فى وجه المسلمين ، فأجابوا ، ظنا مهم أن النصر سيكون للفرس ، وجيشوا جيشاً كبيراً وعسكروا فى « النمارق» فضم المثنى إليه مسالحه وحذره وعندما أقبل أبو عبيد سار إلى النمادق

<sup>(</sup>١) النماري موضع قريب من السكوفة من أرض العراق .

والتحم بالفرس وهزمهم وتعقبهم إلى كسكر (١) حيث أوقع بهم وجاءه دهاقين السواد مذغين .

أزعجت أنباء الهزيمة رسم فهز جيشاً عظياً بقيادة بهمن جاذويه تظله الراية الكبرى لفارس و تسمى (درفش كابيان) وفيه عدد من الفيلة فسار هذا الجيش حتى نول وقس النباطف، وسار أبو عبيد حى نول المروحة في مواجهة الفرس على الضفة الغربية للفرات، فبعث إليه بهمن إما أن تعبروا إلينا ومدعكم والعبور، وإما أن تدعونا نعبر إليكم، فأشار عليه ذووا الرأى من المسلمين بعدم العبور، ولكنه لج وقال: لا يكون الفرس أجرأ منا على الموت، وعبر بالمسلين ودارت رحى الحرب بشدة وكادت كفة المسلمين ترجح لولا أن خيولهم نفرت من الفيلة فترجل أبو عبيد هو وفرسانه فألقاه فيل منها على الأرض ووطئه فاختل أمر المسلمين وركبهم الفرس فتقهقروا، فبادر عبد الله بن مرتد الثقني إلى الجسر فقطعه ليثبت المسلمون في مسواقفهم، غير أن ذلك لم يزدهم إلا اضطراباً فانهى الناس إلى الجسر والسيوف تأخذهم من وغريق، ولولا أن ثبت المثني في جماعة من أهل النجدة يحمون ظهور وغريق، ولولا أن ثبت المثني في جماعة من أهل النجدة يحمون ظهور

<sup>(</sup>١)ككر:كورة واسعة كانت قصبتها خسر وسابور شمصارت قصبتها واسط بعد أن مصرها الحجاج .

المسلمين حتى عقدوا الجسر وعبروا إلى المروحة لهلك المسلمون عن آخره .

وكان المثنى من آخر من عـبر ، على رغم ما أصيب به من جراح . وهذه الموقعة الوحيـــدة التى انهزم فيها المسلمون أمام الفرس . وترجع هزيمتهم إلى :

۱ ـ استبداد أبى عبيد برأيه ، ومخالفته لوصية عمر أن يسمع من أهل الرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٢ - قطع الجسر وهو الطريق الوحيد للنجاة ، ولولا هـذا الخطآ الحربى لعبر المسلمون ، ولما غرق مهم من غرق ولامكنهم أن يعيدوا تنظيم صفوفهم ، وكانت خسارتهم غير فادحة .

#### البويب (١)

لم يبق مع المثنى بعد موقعة الجسر سوى ثلاثة الكف رجل ، وهم. لايستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا الاحتفاظ بما في أيديهم ، ولما علم عمر بذلك بعث إليه بالامداد ، فطالب المثنى أن توافيه هذه الامداد على البويب ووجه إليهم رستم جيشاً كبيراً بقيادة مهران ، وأرسل هذا

 <sup>(</sup>۱) بلفظ تصفير الباب: نهر بالمراق. الـكامل لابن الأثير.
۸ — الجلماء الرشداون.

القائد إلى المنى يخيره بين أن يعبر بجنده أو يعبر هو إليه ، فقد كان يريد تجديد مأساة الجسر ، ولكن هدده المأساة كان أثرها لايزال مائلا أمام المسلمين، فأبى المنى العبور واستعد للقتال وعبا جيشه تعبئة خالدية وعبر الفرس والتحموا مع المسلمين في قتال مرير قاتل فيه المنى قتالا مشهوداً ، على ما به من جراح . وأمر الجيش بالإفطار فقد كانت هذه الموقعة من أشدمالا قاه المسلمون هولا، لتفوق عدوهم فى العدد والعدة ولكنهم صبروا وصابروا فحقت الهزيمة على الفرس بعد أن كاد يفى قلب جيشهم ، فاستبقوا إلى الجسر فسبقهم إليه المنى وقطعه ، وأنرل بهم ما أنزلوه بالمسلمين في موقعة الجسر السابقة حتى قدر عدد قتلاهم بمائة الف ، وتفرقوا في الريف مصعدين ومنحدرين وجنود المثنى تتعقبهم إلى أن وصلوا إلى « السيب (۱) » .

وكانت هذه الموقعة من المواقع الكبرى فقد ألقت الرعب فى نفوس الفرس بعد أن أطمعهم فى المسلمين موقعة الجسر السابقة . وتبحبح المسلمون بعددها فيما بين دجلة والفرات ، لا يمنعهم مانع ولا يقف فى سبيلهم أحد .

ومع أن المسلمين قد انتصروا انتصاراً مؤزراً ، فإن المثنى قد أخطأ

<sup>(</sup>١) السيب كورة من سواد الكوفة

بقطعه الجسر إذ لاينبغى إحراج من يقوى على الامتناع . وقد اعترف المثنى بخطئه وحذر جنده من مثل هذا الخطأ .

رحم الله الماني فقدأ بلى في جهاده بلاء حسناً واستشهد في سبيل الله . القادسية (۱)

أفرع الفرسوأزعجهم انتصار العرب عليهم في البويب واتساع نفوذهم في السواد ، ورأوا أن ماهم فيه من اختلاف هو الذي أضعفهم و ثبطهم عن عدوهم ، ففالوا ارستم والفيرزان ـ وهما على أهل فارس \_ أين يذهب بكا؟ لم يبرح بكما الاختسلاف حتى وهنتما أهل فارس وأطمعتما فيهم عدوهم ، وإنه لم يبلغ من خطركما أن تقركما فارس على هذا الرأى ، وأن تعرضاها للهلكة ، مابعد بغداد وساباط وتكريت الا المبدأن ، والله لتجتمعان أو لنبدأن بكما قسل ان يشمت بنا شامت ، ثم نهلك وقد اشتفينا منكم (٢) فوضعوا حداً لخلافهم واجتمعوا على يردجرد (وهو آخر ملوك الدولة الساسانية ) واطها نوا إليه .

وتبارى المرازية في طاعتـه ومعونته . وكان شاباً في سن الحادية

<sup>(</sup>١) القادسية موضع على جادة الكوقة يبعد عنها يمقدار ثلاثة عص فرسخا وهي على باب فارس ولانها على جادة البادية فهمي تضمن للمسلمين ألا يؤتوا .

<sup>(</sup>٢) الطبرى ج ٢ ص ٨٥٦ ، ابن الأثير ج ٢ ص ٣٠٨ .

والعشرين متحمساً طموحا، فأجمع أمره على طود العرب من العراق. وردهم على أعقابهم وأعد العدة لذلك، فسعى الجنود لكل مسلحة وثغر وجمع جموعا هائلة بلغت مائة وعشرين ألف مقاتل عدا الاثباع بقيادة رسم أعظم قوادهم.

كتب المثنى بأنباء ذلك إلى عمر بن الخطاب ولم يصل الكتاب إلى عمر حتى كدفر أهل السواد: من كان له عهد ومن لم يكن له عهد . فتراجع المثنى إلى حدود البادية و نزل بذى قار (۱)

ولما وصل كتاب المثى إلى ممر رأى أن يضرب جموع الفرس بجموع العرب، فأعلن التعبئة العامة ولم يدع رينساً ولاذا رأى ولاذا شرف ولا خطيباً ولا شهره ولا خطيباً ولا شهره الا رماه به ، فرماهم بوجوه الناس وغررهم ، وأرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح يأمره بصرف جند خالد ابن الوليد إلى العراق ، وعزم هو على أن يقود بنفسه جيوش المسلمين فحرج من المدينة وعسكر على ماء يدعى « صراد » (") وأفلح ذوو الرأى في أن يصرفوه عن عزمه على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاستقر الرأى على تولية القائد العظيم سعد بن أبى وقاص قيادة الجيش .

<sup>(</sup>١) ماء لبكر بن واثل قريب من الكوفة بيها وبين واسط.

<sup>(</sup>٢) موضع على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراق

سار سعد إلى العراق على رأس جيش بلغت عدد وهاء ثلاثين ألفاً (۱) ، بعد أن انضم إليه جند المثنى الذى توفى من جراحة أصابته يوم الجسر فانقضت به ، غير أنه لم ينس أن يقدم النصح للسلين فأرسل مع أخيه آلمدى إلى سعد بوصية هى عصارة تجاربه وخبرته في حروبه مع الفرس يقول له فيها: قاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم ، فإن يظهر الله المسلين عليهم فلهم ما وراءهم وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فئة ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم (۱).

رابط سعد في سهل القادسية والجيش الفارسي حياله في الجانب الشرق من الفرات وبعث \_ كا أمره عمر \_ رجالا من أهل المناظرة والرأى إلى يزدجرد فأذن لهم بعد أنجمع وجوه دولته حوله وقال لهم: ما جـــاه بكم وما دعا كم إلى غزو ما والولوع ببلادما ؟ أمن أجل أنّا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا ؟ فرد عليه بعض رجال الوفد مينا تاريخ الدعوة الإسلامية وأهدافها وأن دينهم الذي ارتضوه لانفسهم قد ألتى عليهم مهمة إخراج الناس من الظلمات إلى النور فاختر لنفسك: الإسلام

<sup>(</sup>١) كان في هذا الجيش ٧٠ بدريا ، ٣٠٠ ،ن شهد فتح مكة .

<sup>(</sup>٢) الطبرى ج ٤ ص ٨٩ - ابن الأثير ج ٢ ص ٢١٢ .

أو الجزية أو السيف، فاستشاط يزدجرد غضباً! وقال: لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكم، لاشيء لسكم عندى . ثم قال ائتونى بوقر من تراب، فقال احملوه على أشرف هؤلاء ممسوقوه حتى يخرج من باب المدائن وهددهم بإرسال رسم إليهم ليدفهم في القادسية .

ثم ترددت الرسل بين سعد ورسم طمعا فى الصلح، ولكمم لم يفلحوا، ومع ذلك فقد استفاد المسلمون كثيراً، إذ اطلعوا على عورات الفرس، وعرفوا مواطن الضعف عندهم.

وكان للحوار الذى دار بين رسم ورسل المسلمين صدى بعيد الآثر بين طبقات الفرس، فقد أشعر العامة منهم بما هم فيه من شقاء ومهانة .

ظل الجيشان متواقفين مدة طويلة حتى نفد صبر يزدجرد ، فأمر رستم أن يبدأ القتال ، فعبر الفرات والتحم مع المسلمين في قتال مرير وأخافت فيلة الفرس خيول المسلمين فتفرقت عن الرجالة واشتد الأمر على بجيلة حين فرت عنها جيادها فأعام مسعد ببي أسد فصمدوا لها وكان لهم ولر ثيسهم طليحة الأسدى في ذلك أعظم فحار فقد كانوا ردءاً للناس ولم يكن للسلمين من حيالة في الفيلة إلا أن رمت بنو تميم ركبانها بالنبل وقطعت وضنها فسقطت الصناديق عن المهورها فلم يبق من ركبانها والك ، واقفها من ركبانها والك ، واقفها

فنفس ذلك عن بني أسد بعد ما قتل منهم خسمائة مقاتل واستمر القتال. حتى ذهبت هدأة من الليل.

ويعرف هذا اليوم بيومأرماث(١) وكانت كفة الفرس فيه أظهر .

وفى صيحة الغد وكل سعد بالقتلى من يدفهم وبالجرحى من يقوم بتمريضهم من النساء. ثم أقبلت جنود خالد من الشام فقوى بهم المسلمون وصدقوا الحملة على الفرس ولم تظهر الفيلة فى ذلك اليوم؛ لأن صناديقها لم يتم إصلاحها حى أمسى المساء وقد ابتكر المسلمون أمر آنانوا به من الفرس، فقد جللوا الإبل وبرقعوها حى صار لها منظر غربب وطافت بها خيولهم تحميها فلقيت خيول الفرس منها ما لقيته خيول المسلمين من الفيلة فى اليوم الأول واستمر القتال إلى منتصف خيول الملمين من الفيلة فى اليوم الأول واستمر القتال إلى منتصف عشرة آلاف فى مقابل ألفين من المسلمين قتلهم الفرس. ويعرف ذلك اليوم بيوم أغواث (٢).

وفى اليوم الثالث اصطدم الجيشان على حنق وعادت الفيلة تفعل

<sup>(</sup>۱) الرمث بالتحريك خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب فى البحر . ورمث أمرهم كفرح اختلط فلملهم شبهوا الصناديق التى على العيلة بالخشب الذي يضم بعضه إلى بعض وبركب عليه أو لآن أمرهم اختلط .

<sup>(</sup>٢) لجيء الفرث اليهم بالجند الذين جا.وا من الشام.

فعلها فى خيل المسلمين فصوبوا رماحهم لا كبر فيلين فأصيب أحدهما ورمى الثانى فوثب فى العقيق ، فتبعته الفيلة وخرقت صفوف الفرس وعبرت العقيق فى إثره فال ميزان القتال إلى جانب المسلمين وأقبل الليل والقتال على أشده ولم يمكن يسمع فى آلك الليلة إلا صليل السيوف وهدير الفرسان وقاتل الفريقان قتالا لم يقاتلوا مثله قط حتى أصحوا فسار القعقاع بن عمرو فى الناس يقول لهم : إن الدائرة بعد ساعة فاصبر وا واحلوا ، فإن النصر مع الصبر . فاقام قائم الظهيرة حتى هزم المسلمون بحنبى الفرس واشتدت وطأته على القلب وقصد رجال من ذوى النجدة سرادق رستم فأراد الهرب فتبعه هلال بن علفة وقتله ونادى : قتلت رستم ورب الكعبة فكبر المسلمون وتنادوا . ولم يكن لقاب الفرس بعد مقتلة ثبات ، وتتابعت هزيمهم .

ومن طريف ما يذكر أن عمر رضي الله عنه كان مشغولا جداً بأمر

<sup>(</sup>١) الماس كحاب الحرب النديدة .

القادسية . فكان لا ينفك يخرج فى كل يوم يتنسم أخبارها ، فإذا ما انتصف الهار رجع إلى أهله . وفى ذات يوم لقيه البشير فسأله عمر : من أين ؟ فأخبره ، فاستخبره عمر ، فقال وهو يسير على ناقته : هزم الله العدو وهو يحرى وراءه ويستزيده والرجل لا يعرفه حى دخل المدينة وسلم عليه الناس بإمرة المؤمنين فقال الرجل: فهلا أخبر تنى رحمك الله أنك أمير المؤمنين وعمر يقول له : لا عليك يا أخى هات ما عندك فسلمه كتاباً من سعد بالنصر و بما أفاء الله على المسلمين .

۱ ـ وكانت هذه الواقعة من المواقع الفاصلة بين الفرس والمسلمين ففد وجه لها الفرس كل ما استطاعت أمة أن توجهه من جنود وعتاد ووضعت في جيشها هذا كل آمالها.

٢ - ولم تستطع الفرس بعدها مواجهة المسلمين بمثل ما كانوا عليه
فيها من عدد وقوة، فقد الهارت روحهم المعنو يتوتحطمت قوتهم المادية.

٣ - تمكن العرب من استرجاع الحيرة وما والاها من المدن ثم الاستيلاء على المدائن عاصمة الفرس.

٤ - اعتناق كثير من عرب العراق وأكارية الإسلام وانخراطهم
في سلك المجاهدن.

٥ ـ امتلاء أيدى العرب بالاسلاب والننائم العظيمة .

### فتح المدائن

أقام سعد بالقادسية شهرين ليستجم الجند ولينتظر أمر الخليفة ثم ارتحل فاستولى على بابل بلاكبير عناء بعد أن مرق الفلول الى بجمعت من الجيش الفارسي واستقر الأمر للمسلمين فيابين دجلة والفرات وظل سعد مقيا بالجزيرة حي جاءه أمر الخليفة بالسير إلى المدائن (۱) عاصمة الفرس فسار حي وصل بهرسير (مدائن الدنيا) فاصرها ثم فتحها بعد أن تركها الفرس وعبروا إلى المدائن العليا ، وفي أثناء حصاره لبهرسير راسلته الذهاقين راضين بأن يدفعوا الجزية على أن يمنعهم المسلمون فقبل مهم سعد وصالحهم . وشاهد المسلمون وهم في المدائن الدنيا إيوان كسرى فتذكروا الآثر القائل : عصبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى ، فقويت قلوبهم وارتفعت روحهم المعنوية.

كان الفرس قد قطعوا الجسر بعد أن عبروا الفرات ، ليعوقوا زحف المسلمين على عاصمتهم ، فدلهم أهل البلاد الحانقين على ملوكهم ،

<sup>(</sup>١) المدائن عبارة عن مدينتين متفابلتين إحداهما على الشاطىء الغربى لدجلة وهى المدائن الدنيا أو بهرسير وقد بناها السلوقيون خلفاء الإسكندر المقدونى وكان يسكنها طبقة العامة من الفرس والثانية على الشاطىء الشرقى لدجلة وهى المدائن العليا وقد بناها ملوك الفرس وبها إيوان كبرى (القصر الأبيض).

على مخاصة فأسرع المسلمون فى العبور ووهن الفرسلدلك ولم يستطيعوا الدفاع عن مدينتهم فتركوها وقد أعجلوا عن نقل مافيها من كنوز و نفائس. وهرب يزدجرد بعياله إلى حلوان .

نول سعد بالقصر الابيض وهو يتسلو قوله تعالى: « كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فا كهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين » واتخذه مسجداً بعد أن ظل قروناً معبداً لعبادة النار وأقام به أول جمعة في صفرسنة ١٦ ه وهي أول جمعة جمعت بالعراق .

جمع سعد ما تركه الفرس وما فى خزائن كسرى من أموال وذخائر وكان شيئاً كثيراً ، فأصاب الفارس اثنا عشر ألف درهم ـ وكان كل الجند فرساناً ـ بما غنموه من القادسية . ثم قسم دور المدائن بين الناس فأوطنوها ، ثم جمع الخس وأدخل فيه الكثير من نفائس كسرى وحليه ما يعجب العرب أن يروه ، ومن ذلك بساط ستون ذراعا فى مثلها فيه من الصور والمناظر ما يأحذ بالألباب .

#### جلولاء

انتهى الفرس في هزيمتهم إلى جلولاء، وكانت مفتر قطر قهم ـ فتذامر و ا وقالوا : إن افتر قنا لم بحتمع فهلموا فلنجتمع للعرب ولنقا تلهم : فإن كنان

الظفر لنــا فذاك مانحب ، وإنكانت الآخرىكنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا عذوآ ، فحصنوا المدينةواحتفروا خندقاً حولها أحاطوه بالحسك إلا طرقهم ، وكان يزدجرد مقيما في حلوان ويمدهم بالرجال والأموال ، فاستأمر سعد عمر ، فأمره أن يسرح إليهم هاشم بن عتبة في اأني عشر أَلْفَاً ، فسار عتبة حتى نزل بجلولاء وحاصرها نحواً من ثمـانين يوماً ، ولما طال الامر بالمسلمين هاجموها من ثغرة في تحصينات الفرس كمانوا أعدوها لدخولهم وخروجهم ، وصادفوا في ذلك حرباً هائلة كانوا يشبهونها بليلة الهرير ، وكان بطلها القعقاع بن عمرو . وبعــد قتال عنيف ولى الفرس الأدبار هرباً يمنة ويسرة تاركين المدينة للسلمين وتبع القعقاع المنهزمين حتى وصل خانقين . ولما علم يزدجرد بالهزيمة ترك حلوان إلى الرى فسار الفعقاع إلى حلوان واحتلمها وأقام مرابطاً بها ، وكانت هي الثغر الذي يفصل بين السواد والجبل، وكان من رأى عمر ألا يجاوزها المسلمون إلى ماوراءها ، حتى لايتورطوا في بلاد لايعلمون مــالـكما ، وقبل أن تثبت أقدامهم في البلاد التي فت-وها ، وقال في كتاب له: ﴿ لُودُدْتُ أَنَّ بِينِ السَّوَادُ وَالْجَبِّلِ سَدًّا لَا يُخْلِّصُونَ إلينا ولا نخلص إليهم ، حسبنا من الريف السواد، وإنى آثرت سلامة المسلمين على الأنفال.

### تكريت

بلغ سعداً تجمع الفرس بتكريت ومعهم كثير من العرب فأرسل الهم عبد الله بن المعتم في خسة آلاف رجل ، فخندق الفرس حول تمكريت فحصرهم ابن المعتم أربعين يوماً ، وفي أثناء ذلك استمال العرب المنضمين إلى الفرس إلى جانبه واتفق معهم أن يكبروا إذا سمعوا تكبير المسلمين ، ثم أمر بالهجوم والتكبير ، فهجموا وكبروا ، فكبر العرب الذين مع الفرس بتكبيرهم فظن الفرس أن المسلمين جاءوهم من خلفهم فاستبقوا إلى الأبواب فأخذتهم سيوف المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم .

ثم سار ابن المعتم إلى نينوى ففتحها ثم إلى الموصل ، فاستولى عليها، وأرسل سعد فصيلة ثانية بقيادة ضرار بن الخطاب إلى ماسبدان فافتتحها عنوة وأمن أهلها ،

كما سارت فصيلة ثالثة بقيادة عمر بن مالك لفتح قرقيسيا ففتحها. عنوة وأقر أهلها عليها .

وبذلك صار سواد العراق كله في أيدى المسلمين.

# تمصير البصرة والكوفة

بعد أن فتح الله على المسلمين مافتح من العراق كانت رسلهم ترد على عرر فيرى في وجوههم وألوانهم تغييراً، فسألهم عن سر ذلك فقالواله: وخومة البلاد، فاستنبأ سعداً فأنباه بأن « العرب خددهم ، وكفأ ألوانهم وخومة المدائن ودجلة ، فأ رسل إليه أن ابعث سلمان وحذيفة رائدين فلير تادا موضعاً برياً بحرياً ليس بينكم وبيني فيه بحر ولا جسر ، فسارا مرتادين حي أتيا موضع الكوفة فأعجبهما البقعة فنزلاف عليا ودعوا الله أن يبارك لهم في هذه الكوفة ، فلما بلغ ذلك عر، أمر سعداً أن يسير بالجنود إليها ، فارتحل بالناس من المدائن حي عسكر بالكوفة في المحرم سنة ١٧ هوأقام المسلمون في خيامهم ، ثم أذن عمر عمر أن يتخذوا بيوتاً من قصب ، ولما أصابها الحريق أذن لهم في وجعلت مناهجها الكبرى أربعين ذراعا .

أما البصرة فإن الفرس كانوا قد استعادوا ثغر الأبلة قبل القادسية. ولما انتصر المسلمون على الفرس فى القادسية أمر عمر سعدا بإرسال فصيلة من الجندإلى الآبلة لتمنع مجىء الفرس من ناحيتها ، فأ رسل سعد عتبة بن غزوان فاستولى عليها مرة أخرى وعسكر بجنده فى موضع البصرة فى سنة ١٤ ه كا اتخذت فى الكوفة

خُـمُصر تا معاً، فالبصرة وإن نزلها المسلمون فى سـنة ١٤ هـ لم يتم تخطيطها إلا فى سنة ١٧ هـ، ومن هنا كان الخلاف بين المؤرخين فى الزمن الذى مصرت فيه .

وبتمصيرالبصرة والمكوفة ارتفع شأنهما ، وعظم أمرهما ، وأصبح لحما شأن عظيم في قيادة الجيوش ، وصارتا منارتين للعلم والادب في العالم الإسلامي كله ، وحلت الكوفة محل الحديرة ، وحلت البصرة محل الابلة .

### فتح الأهـــواز

كانت الأهواز تحت سلطان الهرمزان ، وكان قد تراجع إليها بعد القادسية ، وجعل يقاوم العرب بشدة ويغير على ما بأيديهم مصطنعا الدهاء والغدر ، فكتب عتبة بن غزوان أمير البصرة إلى الحليفة يستأذنه في قتاله ، فأذن له وأمر سعداً أمير الكوفة أن يمده فأ مده ، فخرجت جنود البصرة والكوفة لقتال الهرمزان والتقت به وهزمته ، ثم طلب الصلح فأ جابوه على أن يبتى في أيديهم ماأخذوه عنوة .

ثم حدث خلاف على حدود الأرضين بين رؤساء الجند المرابطين هناك ، فنقض الهرمزان الصلح ، فحاد به المسلمون وانتصروا عليه ، فعاد يطلب الصلح ثانية فأجا وه على مالم يفتحوه .

# فتح رامهر من

توالت الآنباء بأن يردجرد يثير أهل فارس ويذمرهم على حرب العرب والثورة عليهم ؛ وأن أهل فارس والآهواذ تواثقوا على حرب المسلمين، وبلغت أنباء ذلك إلى عمر ، فكتب إلى سعد يأمره أن يبعث إلى الآهواذ جنداً كثيفا كما أرسل إلى أبى موسى الآشعرى والى البصرة بأن يبعث كذلك جنداً إلى الآهواذ ، ووصلت جيوش المسلمين إلى رامهرمز واصطدمت بالهرمزان وهزمته ، فلحق بتسر واعتصم بحصونها ، فاصرها المسلمون عدة أشهر . ولما حارت قوى الهرمزان واشتد الآمر عليه نزل على حكم عمر فقبل منه المسلمون واستا سر لهم ، فا رسلوه إلى الخليفة ليرى رأيه فيه ، فا منه عمر بعد أن والمهر الإسلام ، وفرض له في العطاء ألفين وأقام في المدينة كغيره من عامة الناس ، إلا أنه كان يحور الاتصال بين أسرى الفرس ونفسه منطوية على الشر للمسلمين ولعمر عا أدى إلى مقتله كما سيتبين فيا بعد .

### فنح نهاوند

كان من رأى عمر الاكتفاء بالعراق وعدم الانسياح فى بلاد الفرس ولما انهزم الهرمزان و تستر وسيق إلى عمر معالوفد الذى أرسله أبو سبرة بن رهم قائد المسلين فى تستر ، أبان الاحنف بن قيس المسكلم عن الوفد لعمر أن الانسياح واجب ، لأن الفرس لا يزالون يساجلون

المسلمين ما دام ملكلهم بين أظهرهم . ولا يزال هذا دأبهم حتى يزيله المسلمون من فارس ، فاقتنع عمر بوجاهة هذا الرأى .

ولقد كان انتصار المسلمين على الهرمزان مثيراً لحية يزدجرد، فجمع من ولايات الفرس الباقية على طاعته جيشاً كبيراً لاستعادة ملكه ، وبلنت أنباء تلك الحشود عمر ، فولى النعمان بن مقرن حرب هذه الحشود التي اجتمعت بنهاوند ، ووضع تحت قيادته من جنود البصرة والكوفة نحواً من ثلاثين ألف مقاتل ، فلما وصلوا إلى نهاوند رأوا جوعا عظيمة في حصون قوية . فلما طال الأمر عليهم تبادل الرأى مع أهل النجدة وذوى الرأى في الحرب -وعملوا برأى طليحة الأسدى من الإحداق بالفرس وتحميسهم للقتال حتى إذا ما اختلطوا بالمسلمين استطردوا لهم، ليطمعهم ذلك في هزيمة المسلمين فيخرجوا إلبهم فيجادوهم ويجادهم المسلمون ، فيقضى الله قضاءه ، وتم ذلك الترتيب الحرى (التكتيك) فأنشب القعقاع القتال فأنغضهم ثم تقهقر فظنها الفرس هزيمة فاغتنموها فخرجوا . فأمر النعمان بالهجوم وصافحهم المسلمون بالسيوف والتحموا معهم في قتال مرير أريق فيه الغزير من دماء الفرس ، حي زلقت بسببه فرس النعمان فسقط عنها فمات فأخفوا موته! وحمل الراية من بعده خليفته حذيفة ابن اليمان ولم ينته النهار حتى حقت الهزيمة على الفرس.

٩ - الحلفاء الراشدون

ويسمى فتح نهاوند بفتح الفتوح؛ إذلم يكن بعده شديد حرب بين الفرس والمسلمين ، فكانت هذه الواقعة فاصلة فى أمر الفرس واستتبعت استيلاء المسلمين على همذان والرى ، كما استبعت فرار يزدجرد إلى خراسان حيث ظل يعمل على استرجاع ملكه إلى أن توفى فى خلافة عمان رضى الله عنه .

وبعد أن انتهت هذه الموقعة ، عمل عمر بمشورة الاحنف فأذن بالانسياح فى بلاد الفرس فكان الاستيلاء عليها ميسوراً بفرار يزدجرد إلى أقصى الحدود الشرقية ، وكان هو الباعث للفرس على المقاومة وبذلك امتد نفوذ المسلمين إلى السند ، وحققوا من الفتوح فى بضع سنين ما لا يزال يدهش العالم إلى اليوم.

هكذا أخضع الفرس لسلطان العرب السياسي، وسرعان ما اعتنقوا الإسلام وتعلموا العربية والدمجوا في المجتمع العربي وعرفوا باسم « الموالي ، وكان لهم شأن من الشأن في الحياة العامة السياسية والادبية .

# الفتوح في بلاد الروم

#### دمشـــق:

انتهت موقعة اليرموك بهزيمة الروم ، واستخلف عليها أبو عبيدة بشير بن كعب الحيرى ، حتى لا يغتال بردة ولا تقطع عليه الروم موارده . وسار حتى نزل بالصفر ، فأتته الأخبار بأن الروم اجتمعوا بفحل ، وأن مدداً من حمص أتى أهل دمشق ، فاستطلع رأى عمر في البداءة بأى الناحيتين : فحسل أو دمشق ؟ فجاءه جوابه يقول:

أما بعدفابدموا بدمشق فانهدوا لها فإنها حصن الشام وبيت ملكهم واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم في نحوره.

صدع أبو عبيدة بالآمر وسار إلى دمشق وحاصرها ، ووضع الجنود على الطرق المؤدية إليها لقطع الإمدادات عنها وجعل على أبوابها كبار قواده ، وشدد الحصار عليها نحواً من سبعين ليلة ، وأهلها يرجون الغياث ويا ملون النجدة من هرقل الذي كان في حمص فلما يتسوا من الغياث أبلدوا في أمرهم وازداد طمع المسلمين فهم .

وكان حالد بن الوليد لا ينام ولا ينيم ولا يبيت إلا على تعبثة ولا يخنى عليه من أمر عدوه شيء ، فبلغه أنه ولد لبطريقهم مولو دو أنه صنع طعاما ، ودعى القوم يا كاون ويشربون . وكان قد اتخذ أوهاقا وحالا كهيئة السلاليم. فلما بلغه أن القوم غافلون عن مواقفهم انهزهذه الفرصة ونهض بمن معه من الجند حتى انتهى إلى الباب الذى يليه فرمى الشرف بالحبال فما ثبت لهم وهقان حتى تسلق فيهما بعض أصحابه ولم يدعوا أحبولة إلا أثبتوها. وحذر خالد عامة أصحابه ، وانتهى إلى أول من يليه فأ نامهم وثار أهل المدينة وفزع الناس، وأعمل خالد السيف في المقاتلة حتى لم يبق عا يلى بابه مقاتل.

وكان المسلمون قد دعوا أهل دمشق إلى المشاطرة فا بوا وأبعدوا. فلما استحر فيهم سيف خالد عرضوا ما رفضوا ، فقبل مهم أبو عبيدة فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ، ودخل خالد مما يليه عنوة ، فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح وكان صلحهم على المقاسمة . واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبى سفيان . وأمره بفتح ما يجاورها ففتح صيدا وبيروت وغيرهما .

# ف\_ل

انتهى المسلمون من دمشق، وتبعا لرأى الخليفة وما يوجبه الحزم المجهوا إلى و فحل ، من أرض الأردن إذ من خطل الرأى أن يتجهوا إلى حص أو غيرها ووراهم تلك القوة العظيمة التى قدرت بثمانين ألها حصوصاً وأن من بفحل بُجنة الروم وأن الشام يعدهم سلم.

سار أبو عبيدة إلى فحل، وأمير الناس شرحبيل بن حسنة إذ هو صاحب السلطان فى تلك المنطقة من قبل أبى بكر وكان الروم قد بثقوا المياه عليهم ، فأردغت الأرض ثم وحلت ، واغتم لذلك المسلمون فى بادىء الأمر وبعد حصار دام طويلا ظنوا بالمسلمين غرة فهجموا عليهم واقتتلوا أشد قتال ليلتهم ويو ، هم إلى الليل ، فلما جن الليل عليهم حاروا والهزموا وهم حيارى وضلوا الطريق فأسلمتهم هزيمهم إلى الوحل وركبهم المسلمون ، فلم يفلت منهم إلا الشريد وكان الوحل الذى اغتم له المسامون أولا أكر معين لهم على القضاء على الروم.

# موقعة مرج الروم

لما وصل إلى هرقل هزيمة جنده فى دمشق و • فحل » وأن المسلمين عزمواعلى قصد حمص ،أرسل إليهم جيشاً بقيادة توذر البطريق وأردفه بآخر وعليه شنس مدداً له ،ودرءاً لأهل حمص .

التقى المسلمون بالروم فى مرج الروم غربى دمشق فسكان أبو عبيدة بإزاء شنس وخالد بإزاء توذر وأصبح المسلمون وأمامهم شنس وحده والأرض خلو من توذر ، وعلم خالد أن توذر فيمن معه سار نحو دمشق فاقتنى أثره وما إن نشبت المعركة بينه وبين يزيد الذى استخلفه

أبو عبيدة على دمشق حتى طلع عليهم خالد من خلفهم فأخذتهم رماح يزيد من أمامهم وسيوف خالد من خلفهم فلم يفلت مهم إلا الشريد.

#### حمص

قصد المسلمون « حمص » فحاصروها وأقاموا على حصارها الشتاء كلمه وكان الروم يأملون أن يهلكهم البرد فلما ذهب الشتاء وانقطع الرجاء طلبوا الصلح فصالحهم المسلمون على مثل صلح أهل دمشق .

### الحاضر

بعد أن فتحت حمص أرسل أبو عبيدة خالداً إلى قنسرين ، فلما نزل الحاضر التق بجيش للروم عليه ميناس ـ وهو أعظمهم بعد هرقل .. فقاتلهم قتالا شديداً ، وقتل ميناس وتساقط الروم عليه حتى هلكلوا عن آخرهم .

### قنسسرين

لما انهى خالد من الحاضر سار إلى قنسرين فتحصن أهلها منه فأرسل إليهم: • لو كنتم في السحاب لحلنا الله إليكم أو لانزلكم إلينا ، فنظروا في أمرهم وطلبوا الصلح ، فأبى إلا على خراب المدينة وكان ما أراد فأخربها.

كان هرقل قد ترك حمص إلى الرها فلما أباد خالد الروم بالحاضر

وأخرب قنسرين يئس هرقل من بقاء الشام فى يده فودع سوريا الوداع الاخير وهو يقول: • عليك السلام ياسوريا سلاماً لا اجتماع بعده ولا يعود إليك روى أبداً • •

ولما كان من أمر خالد ما كان من هذه الفتوح العظيمة رجع عمر عن رأيه فيه وقال فيه قولته المشهورة « أمّر خللد نفسه ! يرحم الله أبا بكر ! هو كان أعلم بالرجال منى » ! .

وبانتقال هرقل إلى القسطنطينية خلا الجو لأبى عبيدة في شمال الشام ففتح أقاليمه الواحد تلو الآخر واتصلت البلاد التي دانت للمسلمين بالشام بالبلاد التي دانت لهم بالعراق.

# أجنادين

زحف عرو بن العاص عــــلى أجنادين وكان بها الأرطبون (أرتبون) وهو أدهى الروم وأبعدهم غوراً ومعه جيش كبير ،ولما علم عمر بذلك قال: وقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عم نتفرج . .

اقتتل الفريقان قتالا شديداً يشبه قتال اليرموك ثم أنهزم الروم وأوى الأرطبون إلى إيليا .

# فتح بيت المقدس

سار عمرو إلى إيليا « بيت المقدس » يحفزه على فتحها أمران : الأول : دينى ففيها البيت المقـدس فلها مكانها عنـد المسلمين والمسيحيين على السواء .

والثانى: سياسى وهو الرغبة فى القضاء على مابقى للروم فى الشام وفلسطين .

حاصر عمرو بيت المقدس زهاء أربعة أشهر ، تجلد فيها المسلمون لبرد الشياء ، ولما طال حصارها فر الأرطبون إلى مصر ، فتولى بطريقها الدفاع عنها فلما يتس جنح إلى السلم ، على أن يكون المتولى لعقد الصلح هو عمر بن الخشاب نفسه .

ولعل السر في ذلك يرجع إلى الخسائر التي أنزلها الروم بالمسلمين، وقد دالت دولتهم ، وزال سلطانهم عن البلاد فأشفقوا ألا يجيهم المسلمون إلى ما أجابوا إليه أهل البلاد التي فتحوها من صلح شريف تصان به دماؤهم وكنيستهم العظمى وقبلتهم المقدسة ويحرموهم ذلك بحق الفتح ، فرأوا توكيدا للامان وزيادة في توثيق عرى العهد ، أن يتولى ذلك خليفة المسلمين نفسه .

كتب عمرو بذلك إلى عمر فسار إلى الشام \_ وهي أول خرجة

خرجها ـ وأرسل إلى أمراء الشام أن يستخلفوا على مابأ يديهم ويوافوه بالجابية ، فلقوه بها على الخيول ، وعليهم الديباج والحرير فنزل عن برذونه ، وحصبهم بالحجارة وهو يقول لهم : سرع مالفتم عن رأيكم إياى تستقبلون في هذا الزى وإعما شبعتم منذ سنتين! سرع ماندت بكم البطة وتالله لوفه لتموها على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم ، فقالوا : إنها يلاطقة (يعني أردية بحشوة ) وإن علينا السملاح ، قال فنعم إذن ، وركب حي أتى الجابية وعمرو وشر حبيل يضربان الحصار على أجنادين لم يبرحاها . وهنماك جاءته رسل أهل إيليا يطلبون السملام فسالمهم ، وأظهر فيه كثيراً من التسام معهم (۱) ثم وضع أساس مسجده ورجع إلى المدينة في أواخر سنة ١٥ ه أو أوائل سنة ١٠ ه وبذلك تم فتح الشام .

#### حوادث سنة ١٨ ه

عام ١٨ ه هو عام الرمادة كما يسميه العرب وذلك للجدب الشديد الذى انتاب البلاد العربية حتى هلك الحف والحافر، ولولا الإمداد التى جاءت من الشام إلى الحجاز لـكانت المصيبة عظيمة .

<sup>(</sup>١) راجع نص هذا الكتاب في كتب التاريخ الموسوعة .

ولم يكد ينتهى الجدب حى دهم الشام وجنوبى العراق الطاعون المعروف بطاعون عمواس. وقد هلك به من العرب فقط نحو من عشرين ألفاً من بينهم أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبى سفيان ا

كان عمر قد هم بالمسير إلى الشام وسار فعلا حى بلغ تبوك، فبلغه نبأ الوباء فعاد إلى الحجاز، فلما انقطع الوباء سار إلى الشام ونظم أموره، وجمع الشام كله لمعاوية ن أبى سفيان.

# فتح مصر ۱۸-۱۸ م

### حالة مصر قبل الفتح :

كانت مصر قبـل الفتح الإسلامى خاضعة للروم ، وكانت حالها إذ ذاك سيئة للغاية ، فقـد لق أهلها من الروم كل صنوف العنت والإجحاف ، إذ أوصدوا فى وجوههم المناصب الكبرى وقصروها على أنفسهم ، وفرضوا عليهم ضرائب فادحة عمت رموسهم وصناعاتهم و بحارتهم و ماشيتهم وأراضيهم ودورهم كا ألزموهم توفير الراحة لمن يمربهم من الموظفين الرومان .

وفضلا عن ذلك اعتبروا مصر حقلا يمد بلادهم بما يحتاجون إليه من غلات .

ولما دان المصريون بالمسيحية اضطهدوهم لخروجهم على الوثنية الى كانوا يدينون بها ، وناهيك بما أصابهم فى عهد دقلديانوس ، إذ قتل علماء الملة وكبراءها حية للوثنية ، بما جعل الأقباط يؤرخون بوقعة شهدائهم أولتك إلى اليوم ، وحى بعد أن دخلت المسيحبة بلاد الرومان وصارت الدين الرسمى لدولتهم ، كان النزاع الديني على أشده بين المصريين اليعاقبة ، والرومان الملكانية ، لاختلافهم في طبيعة المسيح،

فكان الروم يعملون جاهدين على أن يعتنق المصريون المذهب الرسمى المدولة وهو المذهب الملكاني، وبخاصة الامبراطور هرقل الذي ولى عليهم قيرس (المقوقس) وجمع له السلطتين: الدينية والزمنية ليحقق هذا الغرض، فظل هذا يذيقهم العذاب ألوانا عشر سنوات ليحملهم على اعتناق هذا المذهب، فاضطر الكثير مهم أن يفر بدينه إلى الجبال فساءت حالة البلاد وعمها الشقاء، وتطلعوا إلى من يخلصهم من هذا البلاء وكانوا يسمعون عن عدل المسلمين وحسن سيرتهم مع أهل البلاد التي فتحوها، ورجوا أن يكون فتح المسلمين لبلادهم مخففاً للإمهم، وأن يكون نير المسلمين أخف حملا من نير الروم، حتى البلاد التي فترس قد قطع آخر ما كان يربطهم إلى الدولة قال بتلر: وإن سيف قيرس قد قطع آخر ما كان يربطهم إلى الدولة الرومانية من أسباب الولاء، وذلك لكثرة مالاقوه في السنوات العشر من الظلم الذي نزل بهم إلى حضيض من الشقاء لا أمل معه. فرأوا في بحيء المسلمين نازلة أرسلها الله لينقم لهم بها من ظالميهم، (1).

ومما سبق يتضح أن حالة مصر قبيل الفتح الإسلامي كانت من أهم العوامل التي سهلت للعرب سبل الفتح .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب تاريخ مصر الإسلامية للاستاذ محمد مبروك افع ص ٣١

### التفكير في الفتح:

يرجع التفكير في فتح مصر إلى عمرو بن العاص اندى كان يعرف الكثير عن أحو الها فاقترح على عمر بن الخطاب عند قدومه إلى بيت المقدس لتسلمه سنة ١٥ هكا سبق أن يأذن له في فتحها ، ولكن عمر رغب عن ذلك . وعندما قدم الشام سنة ١٨ ه على أثر طاعون عمواس أعاد عمرو عليه اقتراحــه الأول وبرره بمبررات فيها مصلحة للمسلمين ،منها :

١ ـ أن مصر. بلد سهل الفتح لا يكلف المسلمين الكثير من الأرواح ، لأنها غير محصنة ، وسوف يجد المسلمون مساعدة من المصريين لبغضهم لحكامهم الروم .

٢ ـ أن الأرطبون (أريطبون) وهو داهية الروم بعد هزيمته في بيت المقدس فر إلى مصر وأخذ يعمل على تنظيم قواتها، ليجعل مها قاعدة حربية لاسترداد البلاد التي فتحها المسلمون في الشام.

سـ أن مصر هى الامتداد الطبيعى الجنوبى لفلسطين ، وفى فتحها محافظة وتثبيت لأقدام المسلين فى الشام. ومنها يمكن المسلمين أن يثبوا إلى إفريقية إن أرادوا .

٤ ـ أن خيراتها وغلاتها كثيرة تعوضما يتحمله المسلون في سبيل

فتحها ، كما أن هذه الموارد تقوى المسلمين في المحافظة على فتوحهم .

وفضلا عن ذلك فإن فتحها يحقق للمسلمين أهم غرض من فتوحاتهم وهو نشر الإسلام.

وعلى الرغم من هذه المبررات فقد تردد عمر ؛ لأن أقدام المسلمين لم تثبت بعد فى البلاد التى فتحوها ، ولأن جند المسلمين كانوا متفرقين فى الشام والعراق . وليس من السهل إعداد جيش تطمئن إليه نفس الخليفة افتح مصر .

ولكن عمراً ألح على عمر وهون عليه فتحها وزينه له بالمبررات الى ذكرها له ، وما زال به حتى أذن له فى السير إليها . وعقد له على نحو من أربعة آلاف رجل .

# مراحل الفتح

عندما أذن الحليفة لعمرو بالمسير قال له: • إنى مرسل إليك كتاباً فإن أدركك وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أوشيئاً من أرضها فانصرف، وإن دخلها قبل أن يأتيك كتابى فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره،

سار عمرو سالكما الطريق التي سلكها الاقدمون في فتحهم مصر

### الفرما:

وصل عمرو إلى العريش فى العاشر من ذى الحجة سنة ١٨ هـ ( ١٣٣ م ) وفتحها بلا مقاومة ، ثم غادرها إلى الغرما (١) التى كانت بمثابة مفتاح للصر فى ذلك الحين فحاصرها نحوا من شهر ، صبر فيه المسلمون وصابروا حى تم لهم فتحها فى المحرم سنة ١٩ ه ( منتصف يناير سنة ١٤٠ م ) .

### بــــليس:

سار عمرو إلى بلبيس ماتزما حدود الصحراء الشرقية مخالفاً بذلك من سبقوه لتكون ملجاً له ، ولحلوها من القنوات والمستنقعات والتق بجيش الروم بقيادة الأرطبون ، ودار بينهما قتال شديد قتل فيه الأرطبون وكثير من جنده ، واستولى المسلمون على المدينة .

<sup>(</sup>١) الفرما : مدينة تاريخية قديمة ذات حصون قوية ولهما ثغر على البحر ويصل إليها جدول ماء من النيل .

### أم دنين:

بعد موقعة بلبيس اتجه عمرو إلى قرية «أم دنين» (''والتحم بالروم ودام القتال بينهما عدة أسابيع ، فلما أبطأ عليه الفتح كف عن القتال وكتب إلى عمر يستمده ، وعزم على أن يغادر ذلك الملكان الحرج ويشغل جنده ريثما يصله المدد. فعبر النيل متجها إلى الفيوم . فاستعصى عليه فتحها ! فعاد وقد قدم المدد وعلى رأسه أربعة من كبار الصحابة وهم : الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت ، ومسامة بن خلد ، والمقداد ابن الأسود وكتب إليه الخليفة: • قد أمدد تك بأربعة آلاف فيهم رجال الواحد مهم بألف رجل » .

وبعد أن عبر عمرو النيل إلى جانبه الشرق انضم إليه المددكا انضم إليه من قبل كثير من أعراب سيناء ثم عسكر شمالى عين شمس.

### موقعة عين شمس سنة ٢٠ ﻫ

كان القائد الرومانى تيودور قد حشد جيشاً عدته عشرون ألفاً للاقاة المسلمين. فأكن له عمروكمينا فى الجبل الآحر وآخر على النيل قريبا من • أم دنين • ثم لاقاه ببقية الجيش ولما حمى وطيس القتال بين الفريقين انقض كمين الجبل الآحر على الروم فاختل نظامهم (١) موقعها الآن ما بين حديقة الأزبكية وعابدين إلى النيل.

فاتجهوا إلى أم دنين فصدمهم الـكمين الذي كان بقربها ، فـكان من نتيجة ذلك التدبير سحق الجيش الروماني والاستيلاء على أم دنين وعين شمس وجعلها مقرا لقيادة المسلمين ، والشروع في حصار حصن بابليون ( جنوبي مصر القديمة ) ولعدم وجود معدات الحصار مع العرب اكتنى عمرو بالمرابطة حول الحصن .

## المقوقس يطلب الصلح:

بعد حصار دام شهراً رأى القوقس شجاعة العرب وصبرهم على الفتال وأنهم سوف يقتحمون الحصن فتمكن من الخروج في نفر من قومه إلى جزيرة الروضة لمفاوضة العرب في الصلح وأرسل إلى عمرو وفدا يطلب الصلح فأبتى عمرو الرسل عنده يومين ليروا بأعيهم أحوال المسلمين فيوهن ذلكمن عزيمتهم القتال . ثم قال لهم: ليس بيننا وبينكم إلا إحدى خصال ثلاث:

١ - إما دخلتم ف الإسلام فكنتم إخواننا وكان لـ كم مالنا وعليكم
ما علمنا .

٢ ـ وإن أبيتم فالجزية عن يدوأنتم صاغرون.

٣ ـ وإما القتال حتى يحكم الله بيننـــا وبينكم وهو أحكم الحاكمن.

١٠ - الخافاء الرشدون

ولما رجعت رسل المقوقس إليه سألهم عن أحوال العرب فأجابوه بأننا ه رأينا قوماً الموت أحب إليهم من الحياة ، والتواضع أحب إليهم من الرفعة ، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة ، جلوسهم على التراب ، وأميرهم كواحد منهم ، ما يعرف كبيرهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد ، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلامهم ».

أرهب هذا الوصف المقوقس وألق الرعب فى قلبه فأشار على قومه بطلب الصلح وحاول مع المسلمين أن يجيبوه إلى خصلة أخرى غير هذه الثلاث فلم يفلح وأخيراً قبل الصلح على أن يؤدى الروم الجزية للعرب ، وطلب المهادنة إلى أن يوافق هرقل الذى ثار وحنق حيما وصله كتاب المقوقس بالموافقة على الصلح ، وأرسل يوبخ المقوقس ويستقدمه إلى القسطنطينية .

ولما علم العرب بــــذلك واصلوا الحصار وكان القبط أعوانا المسلمين والمقوقس منالعاً معهم . وبينما الأمر كذلك إذ بلغهم موت هرقل فكانذلك مثبطا للروم وباعثاعلى تسليم الحصن . وقد تم ذلك في ربيع الآخر سنة ٢٠ ه .

وكان من نتيجة الاستيلاه على الحصن أن أصبح المسلمون يسيطرون على معظم البلاد ، و يتحكمون في الصعيد والدلتا معاً .

## فنح الإسكندرية (١)

ذحف عرو إلى الإسكندرية واشتبك بالروم فى موقعة كبرة عند دمهور ، الهزم فيها الروم وانحازت فلولهم إلى الإسكندرية فتبعهم عمرو إليها وكانت الإسكندرية فى ذلك الوقت قصبة الديار المصرية و محصنة من البر ، ويحميها البحر الابيض من شمالها ويدافع عنها نحو من خسين ألف مقاتل .

حاصر عمرو الإسكندرية فاستعصت عليه نذلك ، فترك بظاهرها جيشاً يحاصرها وسار هو لإخضاع البلاد الواقعة في شمالي الدلتا، وفي ذلك الوقت كانت الحالة السياسية مضطربة في القسطنطينية ، وكان الحكم الفعلي للإمبر اطورة مرتينا فاستدعت المقوقس من منفاه وفوضت إليه لإمار في مصر . وأفلح المقوقس هذه المرة في إقناع حكومة للقسطنطينية لضرورة الصلح مع العرب ، فعاد إلى الإسكندرية ثم التق جعمرو وعقدا معاهدة بالشروط الآتية :

١ - أن يدفع كل من تجب عليه الجزية دينارين في كل سنة .

٢ ـ أن تكون هدنة بين الفريقين مدتها أحد عشر شهراً.

<sup>(</sup>١)كانت الإسكندرية في ذلك الوقت أول مدينة تجارية في العالم وثانية حواضر الإمبراطورية الرومانية.

٣\_ أن تجلو الجيوش الرومانية عن الإسكندرية على أن يدفعوا
جزية شهر عند رحيلهم .

إلا يتدخل المسلمون فى شئون المسيحيين الدينية ، وألا يتعرضوا
لكنائسهم بسوم .

ه \_ أن يسمح لليهود بالإقامة في الإسكندرية .

٦ \_ ألا يحاولوا استرداد مصر ثانية .

٧ - أن يكون بيد المسلمين مائة وخسون من مقاتلة الروم وخسون
من غير المقاتلة ، ضماناً لتنفيذ هذه الشروط .

وأمضيت هذه المعاهدة في ديسمبر سنة ٦٤١ م .

ولما سمع أهل الإسكندرية بهذه الشروط هاجوا وأبوا، ولكن المقوقس استطاع أن يقنعهم بأن هذا الصلح خير لهم.

وفى أول المحرم سنة ٢١ ه تســـــلم العرب أول جزيرة مصرية من المقوقس.

ومع أن الإسكندرية قد سلت للعرب، فإن كثيراً من المدن الساحلية لم تقبل هذه الشروط، فازال بها عمرو حى أخصعها جيعها في أواخر العام المذكور.

وفي سبتمبر سنة ٦٤٣ م غادر الروم الإسكندرية ودخلها العرب.

أراد عمرو أن يجعل الإسكندرية قصبة البلادكا كانت قبل الفتح فكتب إلى الخليفة بذلك، فسأل عمر الرسول: هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين إذ أجرى النيل. فكتب إلى عمرو: إنى لا أحب أن تبزل المسلمين منزلا بحول الماء بيني وبيهم في شتاء ولا صيف. متى أردت أن أركب إليه كم راحلتي حتى أقدم عليه قدمت ، (۱) فتحول عمرو عن الإسكندرية إلى المكان الذي كان مسكر المسلمين حيها حاصروا حصن بابليون واختط مدينة الفسطاط وهي أول مدينة اختطها المسلمون في مصر بعد الفتح الإسسلامي سنة ٢١ه.

#### مكتبة الإسكندرية:

نسب بعض المتأخرين من المؤرخين إحراق مكتبة الإسكندرية إلى عمرو بن العاص ، وزعم أن عمر بن الخطاب هو الذى أمره بإحراقها ، وناقش كثير من علماء الفريجة مثل جبون ، وبطلر، وسديو، وجستاف لوبون وغيرهم هذه المسألة ولم يقطعوا فيها برأى، بل ارتابوا في صحة هذه الهمة وقالوا : إنها تخالف التقاليد الإسلامية ولا يؤيدها أحد من المؤرخين المعاصرين للفتح الإسلام مثل أو تيخا الذى أسهب

<sup>(</sup>۱) التنبيه والإشراف للمسمودي ص ۳۱۱، الخطط للمقريزي ۽ ۱ ص ۲۹۲ وراجع كتابنا تاريخ الحضارة الإسلامية ص ۲۶۰ ـ ۲۶۳ .

فى وصف الفتح الإسلامى لمصر .كذلك لم يرد لها ذكر فى تاريخ الاقدمين كاليعقوبى والطبرى والبلاذرى والكندى وابن عبد الحمكم، كا لم يؤيده من جاء بعسدهم وأخذ عهم كالمقريزى والسيوطى وغيرهما .

ناقش الكثير من المؤرخين والفرنجة هذه الهمة مناقشة طويلة . وأخير آهذا الآنهام يعوزه الدليل القوى المقنع (١٠) .

(١) راجع تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهم .

## فنح برقة ١١١

بعد أن تم لعمرو فتح مصر ، وفرغ من تنظيم أمورها ، أراد أن يؤمن هذا الفتح من الغرب بفتح برقة وطرابلس ، ومن الجنوب بفتح بلاد النوبة فسار بفرسانه يريد برقة فى أواخر سنة ٢١ هكا ذكر ابن خلدون وياقوت والكندى وغيرهم ، أو أوائل سنة ٢٢ هكا ذكر ابن الأثير وبعض المؤرخين (النصف الأول من سنة ٣٤٣ م).

قدم عمرو برقة فصالحه أهلها على جزية سنوية مقدارها ثلاثة عشر ألف دينار ، يدفعو بهـ بأنفسهم للسلين في مصر . يقول ياقوت في معجمه : • وهي مما افتتح صلحا .... وألزم أهلها من الجزية ثلاثة عشر ألف دينار .... وأسلم أكثر من بها فصولحوا على العشر ونصف العشر . . . وكان شرطهم ألا يدخلها صاحب خراج ، بل يوجهوا بخراجهم في وقته إلى مصر » (٢) .

<sup>(</sup>١) كانت برقة - كما ذكر البلاذري - تسمي انطابلس .

<sup>(</sup>۲) إذا لأحظنا هذا الشرط فإنا نتبين أن آهل برقة يتميزون منذ القدم بمزة النفس كما يتصفون بالوفاء وقد وصفهم بذلك عبد الله بن عمرو فقال : • كان أهل برقة يبعثون بخراجهم إلى والى مصر من غير أن بأنهم جاب أو مستحث فسكانوا أخصب قوم بالمغرب ولم يدخلها فتنة ، بل إن ابن عمرو تمنى أن يميش في برقة إذ يقول : ما أعلم منزلا لرجل له عيال أسلم ولا أعزل من برقة ولولا أن أموالى بالحجاز لذلت برقة . فتوح البلدان للبلاذرى .

(١) المصدر السابق.

## فتح طر ابلس ١٠٠

بعد أن صالح عمرو أهل برقة أنجه إلى طرابلس ، وكانت مدينة حصينة وبها جيش كبير من الرومان فقاومته واستعصت عليه فضرب عليها الحصار أكثر من شهر ، وأخيراً تسلل جماعة من المسلمين بين أسوار المدينة والبحر غربى المدينة ، وكان البحر لاصقاً بها وليس بينه وبينها سور من هذه الجهة ، وكانت سفن الروم شارعة في مرساها إلى بيوتهم .

اصطدمت هسده الجاعة من المسلين بجاعة من الروم فقاتلوهم وكبروا . وكان لتكبيرهم دوى ، ففر الروم وتبعهم المسلمون يكبرون فذعر حراس الأبواب فتركوها وفزعوا إلى سفهم ففروا بها . ودخل عمرو المدينة وغم ماكان فها .

ثم انقض على مدينة صبرة على حين غفلة من أهلها ففتحها عنوة وغم مها الشيء الكثير . وكتب إلى الخليفة يستأذنه في مواصلة السير غربا لفتح إفريقية إلا أن الخليفة أمره بالتريث حتى يستقيم له أمر البلاد في مصر ، فعاد عمرو إلى مصر وأرسل جيشاً إلى بلاد النوبة فلم يستطع إخضاعها على الرغم مما تكده من خسائر فادحة وظلت المناوشات بين الفريقين حتى عقد الصلح بيهما في عهد الخليفة الثالث عثمان رضى الله عنب .

 <sup>(</sup>١) يقال لما إطرابلس وسماها اليونانيون طرابليطة .

#### مقتل عمر !

إن ماقام به عمر بن الخطاب من الأعمال العظيمة ، وما تم على يد ذلك الحاكم الديمقراطي تجعله أحد المصلحين الأفذاد، وواحداً من عظاء التاريخ.

على أن حياة هذا الرجل الكبير قد ختمت ختاماً ما كان ينتظر لمثله! فقد اغتاله رجل فارسى يعرف بفيروز ويكنى بأبى لؤلؤة . وكان هـــــذا الفارسي للمغيرة بن شعبة وهو يجيد النجارة والحدادة والنقش ، فطعنه بخنجر له رأسان ست طعنات : إحداها تحت سرته وهي التي قتلته! ثم طعن نفسه طعنات أردته قتيلا حيما علم أنه مأخوذ لا عــــالة .

والظاهر أن ذلك كان تنفيذاً لمؤامرة دبرها بعض أسرى الفرس الذين نقلوا إلى المدينة وربحا كان للهرمزان الذى سبقت الإشارة إليه يد في هذا الحادث ، لكن ذلك لم يأبت ثبوتاً قاطعاً.

وكانت وفاته رضى الله عنه لئلاث بقين من ذى الحجة سنة ٢٣ هـ بعد أن ولى الحلافة عشر سنين وستة أشهر . وكان عمره عند وفاته ثلاثا وستين سنة . وهى السن التى توفى فهما الني صلى الله

عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه . ودفن فى حجرة عائشة بعيد استندانها إلى جانب صاحبيه : أبى بكر والرسول صلوات الله عليه.

ولما أخبره ابن عباس أن الذي قتله هو غلام المغيرة قال: الرجل الصنع؟ قال نعم، قال: • قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحسد لله الذي لم يجعل منيي على يد رجل سجد لله سجدة واحدة يحاجى بهسا عند الله » 1



## عمر الله عنه رضی الله عنه ۲۲ – ۳۵ – ۲۹۲ – ۲۵۲

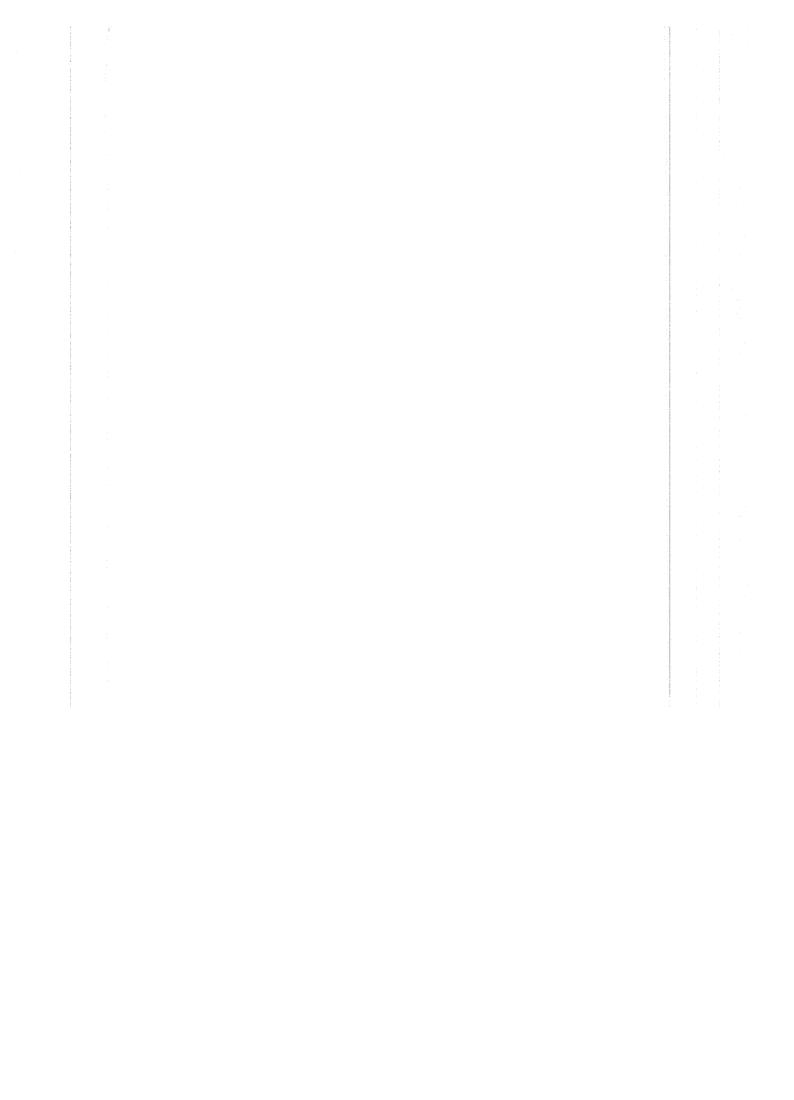

## عثمان بن عفان رضى الله عنه ۲۳ – ۲۰ م ۱۹۶ – ۲۰۰ م

هو عُمَان بن عَفَان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى الأموى القرشى ، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى وهى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمَّ حكيم بنت عبد المطلب . وكانت تَو مَمـة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولد بعد مولد الرسول صلوات الله عليه بخمس سنين وقيل بست . واشهر بالكرم والحياء ، وكان حليا عسنا لين العريكة رقيق القلب حتى ، إنه كان لا يوقظ نائماً من أهل بيته ، إلا أن يجده يقظان فيدعوه فينا وله وضوءه وكان يصوم الدهر ، (۱).

أسلم بدعوة أبى بكر رضى الله عنه ، وكان من السابقين الأولين . وزوجه الني صلى الله عليه وسلم ابنته رقية وهاجرت معه إلى الحبشة وشهدمع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوا ته غير غزوة بدر لاشتفاله بتمريض ذوجته الني ماتت في اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في هذه الغزوة ، فعده الرسول من البدريين وأسهم له في الغنيمة ، ثم زوجه ابنته الثانية أم كلثوم ولقب بذي النورين ، لزواجه بابنتي النبي صلى الله ابنته الثانية أم كلثوم ولقب بذي النورين ، لزواجه بابنتي النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر ج ۽ ص ١٧٨ .

عليه وسلم ، ولما توفيت أم كلثوم في السنة التاسعة من الهجرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: « لوكانت لنا ثالثة لزوجناكها ياعثمان » .

وكان الرسول يستعين به في كثير من الأمور ، ف كان سفيره لقريش في صلح الحديبية حيمًا منعته وأصحابه من أداء العمرة، ولما شاع نبأ قتلهم إياه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان ، وقد بذل الكثير من ماله في سبيل الله: فجهز جيش العسرة إلى تبوك ، إذ أمده بتسمائة وخمسين بعديراً وخمسين فرساً وألف دينار ، كما حفر بير رومة ، واشترى بئر معونة من بهودى بعشرين ألف درهم وتصدق بها على المسلمين ، ويؤثر أن النبي صلوات الله عليه قال: ولحكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان ، وكان له في نشر الدعوة مواقف مشهودة .

روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر وعمر، كا روى عنه كثير من الصحابة والتابعين. وبلغ ماروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم - كا ذكره النووى في تهذيبه - مائة وستة وأربعين حديثا. وهو أحد الذين مات النبي وهو عهم راض ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، ولما مات الرسول صلوات الله عليه كان أمينا لخليفته أبى بكر رضى الله عنه.

#### قصة الشورى وبيعة عثان

توفى الني صلى الله عليه وســــلم دون أن ينص على من يخلفه في إمامة المسلمين ، كما لم يروعنه بيان نظام خاص لاتخاب الخليفة ، فاختار المسلمون أبا بكر خليفة عنه صلى الله عليه وسلم . ولما حضرته الوفاة عهد لعمر بن الخطاب بالخلافة فسمع المسلمون وارتضوا عمر خليفة . فلما طعن عمر لم يدر أى الطريقتين يتبع ، وقال : فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني ( يعني أبا بكر ) وإن أثرك فقد ترك من هو خير مي ( يعني الرسول صلوات الله عليه ) ولن يضيع الله دينه . وقد روى أنه قال عندما طلب منه أن يستخلف : د من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته ،فإن سألني ربي قلت : سمعت نبيك يقول : إنه أمين هذه الأمة ، ولوكان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فإن سألى ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إن سالماً شديد الحب لله ، فقال رجل أدلك عليه ؟ عبد الله بن عمر ، فقال له : قاتلك الله ! والله ما أردت الله بهـذا ، لا أرب لنا في أموركم ، ما حدثها لأرغب فيها لأحد من أهل بيني ، بحسب آل عمر أن يُحاسب مهم رجل واحد ويسأل عن أمة محد ، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلى وإن أنج كفافا لاوزر ولا أجر إلى لسعيد . .

ولما أعادوا عليه طلب الاستخلاف قال لهم : عليهم بهؤلا. ١١ – المله الراندون الرهط الذين مات رسول الله وهو عنهم راض. وقال فيهم: أنهم من أهل الجنة: على بن أبى طالب، وعنمان بن عفان ، وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله، وأوصى أن يكون معهم عبد الله بن عمر على ألا يكون له مرسالام شيء.

وقد أوصى ألا يمضى على وفاته ثلاثة أيام حى يكونوا قد انتخبوا واحداً منهم فلما دفن عمر اجتمع هؤلاء الخسة الأوائل وكان طلحة غائباً واشتوروا فيمن يلى الخلافة، فظهر فيهم التنافس واختلاف الرأى، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف: « أيكم يخلع نفسه منها ويتقلدها على أن بوليها أفضلكم؟ »فلم يجبه أحد، فقال: فأنا أخلع منها نفسى، فرضى القوم. وأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله على أنأن يرتضوا من يختارلهم، وعلى ألا يخص ذا رحم لرحمه وألا يتبع الهوى. وأخذ يستشير الصحابة وأمراء الاجناد وأشراف الناس ولما كان قد خلع نفسه، وكف سعد والوبير عن التطلع للخلافة، وكان طلحة غائباً – أبحصر الأمر في على وعبان. واختلف الناس وظهر التنافس بين بنى هاشم وبى أمية وانقضت الآيام الثلاثة المضروبة دون أن ينتخب الخليفة!

فلما كانت صبيحة اليوم الرابع جمع عبد الرحن بن عوف من كان حاضراً من المهاجرين والانصار وأمراء الاجناد وشاورهم في الامر فظهر الخصام واللجاج بين بني هاشم وبي أمية حيكاد القوم يفتنون ا فقال سعد بن أبى وقاص يا عبد الرحن افرغ قبل أن يفتتن الناس. فدعا إليه على بن أبى طالب وقال له : «عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الحليفتين من بعده » قال : « أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ على وطاقى » فدعا عثمان نقال له مثل ما قال لعلى فقال: نعم . فوضع عبد الرحمن يده فى يد عثمان وقال : اللهم اسمع واشهد، إلى قد جعلت كل ما فى رقبتى من ذلك فى رقبة عثمان فبا يعه و با يع الناس من بعده ، فأحزن ذلك على بن أبى طالب وسائر بنى هاشم . . . . (۱).

وكانت بيعة عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ٢٣ هـ نوفمبر سنة ٦٤٤ م .

## مهجه في الحكم:

بعد أن تمت البيعة لعثمان رضى الله عنه، خطب الناس خطبة لا تبين مهجه في الحكم ، إذ كانت كلها نصائح تتعلق بالدين لا بالسياسة . ويبدو أنه كان لا يريد أن يلزم نفسه بسياسة خاصة لما فطر عليه من اللين والتدين والتعلق بآثار السلف ، ولكنه تدارك ذلك في كتبه إلى عماله وقواده في الأمصار ، إذ حبّم على الأمر بالمعروف والهي عن

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ٣ ص ٢٩٢ - ٨٨ المطبعة التجارية .

المنكر ومعاملة أهل الذمة بالحسنى ونصح عمال الحراج بأن يأخذوا الحق وأن يقوموا على الأمانة، وألا يظلموا اليتنم ولا المعاهد

#### أول قضية نظر فيها :

لما طعن عمر وعرف أن الذى قتله هو أبولؤلؤة وتحدث عبد الرحمن بن أبى بكر بأنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون قبل مقتل عمر ، وأنه حيما دنا مهم قاموا فسقط بيهم خنجر أوصافه هى أوصاف الحنجر الذى طعن به عمر. ولما مات عمر اشتمل ابنه عبيد الله سيفه فقتل الهرمزان وجفينة وابنة أبى لؤلؤة فحسه صهيب وكان قائماً مقام الخليفة.

ولما بويع عثمان جمع المسلمين ودعا عبيد الله وقال: اشيروا على في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتى، فأشار على بقتله، فقال بعضهم: قتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المؤمنين سلطان فقال عثمان: أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالى. وقد أنكر ذلك على عثمان على وجماعة من المسلمين، وعابوا عليه العفو في حدود الله، وظل على متمسكا برأبه حى ولى الخلافة فطلب عبيد الله ليقص منه للقتلى، فهرب إلى الشام وانضم إلى معاوية.

ولاجدال في أن عبيد الله قد افتات على حق الخليفة إذ باشر القصاص بنفسه وفي ذلك ما يؤدى إلى فساد الأمور في الدولة ، ولكن مع ذلك يجب تقدير الظروف التي أحاطت بالحادث وأثرها في مفسية عبيد الله أو ربما كان هول المصاب جعله كالمصاب بضرب من الجنون ومهما يمكن فإن الهرمزان كان مضرب المثل في الغدر ونكث العهد مع المسلمين . فلا يستبعد منه تدبيره مقتل عمر . وأما إسلامه فلا يعلم مبلغه من الصحة إلا الله تعالى . وجفينة لم يكن أقل خبثاً من الهرمزان وابنة أبي لؤلؤة قتلت بلا ذنب! عما يدل على أن عبيد الله لم يكن من الوعى والإدراك بحيث لا يقتل مثلها ، غير أننا لا ننسى أخيراً أن هذه القضية فصل فيها الخليفة على ملاً من كبار الصحابة .

#### الفتوح الإسلامية في عهده

كانت الفتوح الإسلامية الى تمت في زمن عثمان امتداداً لحركة الفتح التي ابتدأت في زمن أبي بكر وأهم هذه الفتوح ماياً تي :

#### طبرســتان :

فتحت طبرستان وهى بلاد واسعة على ساحل بحر الخزر (قزوين) على يد سعد بن العاصى . وكان فى الجيش الحسن والحسين سبطار سول الله صلى الله عليه وسلم ، وابن عباس وابن عمر والزبير بن العوام وعمرو بن العاص .

#### خراسان:

كانت الثورة عامة بفارس بعد مقتل عمر ، لإخراج العرب مها . فأمر عبمان عبد الله بن عامر عامله على البصرة بقمع الثورة ، فهض فى سنة ٢١ ه فى جيش كبير ، واشتبك مع أهل هذه البلاد واستولى على أكبر مدمها : نيسابور ، ومرو ، وسرخس ، وأمعن فى سيره حى بلغ مدينة بلخ وإقليم طخار ستان ثم عاد إلى البصرة بعد أن أبتى جندا من جيشه الإقرار الأمر فى كرمان وسجستان .

وفي هذه السنة قتل يزدجرد بن شهريار آحرملوك الدولة الساسانية وكان في خراسان يكاتب إمبراطور الصين وملوك الترك ويستنجد بهم على العرب، قتله غيلة في أثناء فراره بعض أهل مرو. وبمقتله وضع الفرس السلاح الذي ظلوا يحاربون به العرب بحوا من عشرين سنة. لإعادة استقلالهم واسترجاع أملاكهم ، ولسكهم استخدموا سلاحاً تخر أمضى من آلات الحروب، وهو سلاح السياسة والدهاه بوسنرى ما سيكون له من أثر في دولة الإسلام 1 1

#### الثغور :

ولى عَمَانَ عَلَى الكُوفَةِ الوليد بن عقبة وأمده بأربعين ألف مقاتل للمحافظة على الثغور ، فجعل مهم عشرة آلاف لغزوها مرة في كيل سنةوقد غزا أذربيجانوأرغمها على دفع الجزية التي منعتها كما ستير جيشاً إلى أرمينية وأعاد أهلها إلى الطاعة .

### الشام وأرمينية :

كان عُمَان قد جمع لمعاوية الشام كلما فنرا الروم حى بلغ عمورية فى آسيا الصغرى، واستولى على جزيرتى قبرص ورودس وسير حبيب ابن مسلمة إلى أرمينية سنة ٢٠ ه فأوغل فيها حتى بلغ تفليس وشواطىء البحر الاسود بلاد القوقاز).

#### إفريقية .

ولى عمان رضى الله عنه عبد الله بن سعد بن أبى سرح مصر بدلا من عمرو بن العاص سنة ٢٧ وأذن له بعد أن استشار كبار الصحابة فى غزو إفريقية ، وأرسل إليه جيشاً يضم كثيراً من أعيان الصحابة فسار به إلى إفريقية وانقطعت أحبار هذا الجيش عن الخليفة ، فأرسل عبدالله بن الزبير فى جماعة ليأتيه بأخبار الجند ، فلما وصل إفريقية لم تعجبه الخطة التى يسير عليها ابن سعد مع العدو ، إذ وجده يقاتل عدوه كل يوم إلى الظيهيرة ثم يعود إلى معسكره بعد ذلك إلى اليوم التالى ، فأنكر ابن الزبير ذلك على ابن أبى سرح لما فى خطته هذه من إتاحة الفرصة لعدوه فى الاستعداد ، فأشار عليه بتقسم الجيش إلى

فرقتين تقوم إحداهما بالقتال في أول النهار و تباغت الآخرى العدو عندما يأوى إلى معسكره ، فنزل له ابن أبي سرح عن قيادة الجيش لينفذ خطته . فلما التق الجيشان وانصرفا في الظهيرة كالمعتاد انقض ابن الزبير بالفرفة اليلم تقاتل أول النهار على جيش الاعداء الذين أنهكهم الحرب في أول النهار وغشيهم في خيامهم فهزمهم هزيمة مسكرة ، وقتل ملكهم جرجير .

وبفضل هذه الخطة أحرز المسلمون هـذا النصر العظيم ، وغنموا المغانم الكثيرة حتى بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار .

عاد ابن الزبير إلى المدينة بالغنائم والنصر ففرح الخليفة بذلك وطلب إليه أن يخطب الناس فخطبهم خطبة بليغة أخذت بالباب المسلمين .

#### النــوبة :

آبجه ابن أبى سرح جنوباً وغزا بلاد النوبة من جديد ـ وكان عمرو ابن العاص قد غزاها من قبل ـ فبلغ دنقلة سنة ٣١ ه وبعد أن قاتلهم قتالا شديداً لم يتمكن من فتحها وهادنهم وعقد معهم صلحاً هو أشبه عماهدة اقتصادية . ولما دار فيها من قتال شديد قال فيها قائلهم :

لم ترعيني مثل يوم دنقلة والخيل تعدو بالدروع مثقلة موقعة ذات السوارى:

رأى الروم تلاحق هزائمهم أمام المسلين فعمدوا إلى ميدان آخر لم يتقنه العرب وهو الحرب فى البحر رجاء أن يظفروا بالمسلين ويستعيدوا ما استولوا عليه من أملاكهم فأعدوا لذلك أسطولا كبيرا بلغت سفنه أكثر من سمائة سفينة بينما كانت سفن المسلين لا تزيد على مائى سفينة .

ويروى لنا الطبرى ما كان فى هذه الموقعة عن مالك بن أوس الذى اشترك فى قتالها فيقول:

وكنت معهم فالتقينا في البحر فنظر نا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط وكانت الربح علينا فأرسينا ساعة وأرسوا قريباً منا وسكنت الربح عنا فقلنا الآمن بيننا وبينكم قالوا ذلك لسكم ولنسا منكم ثم قلنا إن أحببتم فالساحل حي يموت الأعجل منا ومنكم وإن شتم فالبحر . قال : فنخروا نخرة واحدة وقالوا : الماء ، فدنو نا منهم فربطنا السفن بعضها إلى بعض حي كنا يضرب بعضنا بعضا على سفننا وسفنهم فقاتلنا أشد القتال ووثبت الرجال على الرجال يضطربون بالسيوف على السفن

و بتواجئون بالخناجر حى رجعت الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاما ».

وقتل يومئذ من المسلمين كثير! وقتل من الكفار مقتله عظيمة لم ينج مهم إلا القليل. وصبر الفريقان يومئذ صبراً لم يصبروه في موقعة قط، لأن كلا الفريقين يعرف أنها موقعة فاصلة لها ما بعدها.

أنزل الله نصره على عباده المسلمين والمرزم قسطنطين بعد أن أصيب بحراحات بالغة . وكانت هــــذه الموقعة في سنة ٣١ ه بالقرب من الإسكندرية وعرفت بذات السواري لكثرة سواري السفن الى اشتركت فيها (١) .

استولى المسلمون فى هذه الموقعة على كثير من السفن الى ساعدتهم على إنشاء أسطول مصرى كان له شأن يذكر فى المواقع الحربية الى دارت بين المسلمين والروم فى أيام الأمويين.

#### قيام البحرية الإسلامية:

لم يكن عرب الحجاز في بادى، أمرهم \_ لبداوتهم \_ مهرة في ركوب البحر وثقافته وعارسة أحواله .

<sup>(</sup>۱) راجع الطرى ج ٣ ص ٣٣٨ - ٣٤١ .

وأول من وكبه منهم للفتح العلاء بن الحضرى والى البحرين فى عهد عمر رضى الله عنه فقد أحب أن يؤثر فى الفرس أثراً يعز الله به الإسلام فندب أهل البحرين فى سنة ١٧ ه لفتح بلاد فارس فبادروا فحملهم فى السفن بغير إذن عمر وعبر بهم الخليج الفارسى ولكنه لم يفلح فى غزوته وغرقت سفنه ، فشق ذلك على عمر وعزله وتوعده وجعله تحت إمرة سعد بن أبى وقاص أمير الكوفة .

ولما فشا الإسلام وخفقت أعلامه على سواحل الشام ومصر ورأى المسلون سفن الروم وعرفوا مهارتهم فى كوب البحر والحرب فى أساطيله تاقت نفوسهم للغزو فى البحر ومجاراة الروم فى ذلك ، ولحماية السواحل والبلاد الى فتحوها ودفع أخطار الروم عها وكان أشدهم توقاً إلى ذلك معاوية وإلى الشام فقد كتب إلى الخليفة عر يستأذنه فى غزوااروم بحراً فأبى فألح عليه ورغبه فى الفتح والغنائم وقال له فيا قال: إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح دجاجهم حى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر فكتب إلى عمرو بن العاص أن صف لى البحر وراكبه فإن نفسى تنازعنى إليه فكتب إليه عمرو: « يا أمير المؤمنين إلى رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلا السهاء والماء إن ركد أحزن القلوب، وإن ثار أزاغ العقول، يزداد فيه البقين قلة والشك كثرة همفيسه كدود على عود .

إن مال غرق وإن نجا برق ، فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية : « لا والذى بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلما أبداً » « وتالله لمسلم أحب إلى مما حوت الروم فإياك أن تتعرض لى وقد تقدمت إليك وقد غرفت ما لتى العلاء منى ولم أتقدم إليه فى مثل ذلك » .

ولما ولى عُمان رضى الله عنه الخلافة • لم يزل به معاوية حَى عزم على ذلك بآخرة ، وقال لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم ، خيرهم فن اختار الغزو طائعاً فا حمله وأعنه ففعل » .

ولما استقر الآمر للسلمين وشمخ سلطانهم وخضع لهم غيرهم تقرب إليهم كل ذى صنعة بملغ صناعته وأنشتوا لهم السفن والشوانى فاستخدموا لها من النواتية فى حاجتهم البحرية أما تقوم عليها و تكررت عارستهم للبحر وثقافته فا ستحدثوا بصراء بها وشرهوا إلى الجهاد فيه وأنشئوا السفن والشوانى (۱) وشحنوا الاساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر الذى جعلوه مقراً لاساطيلهم واختصوا بذلك من عالكهم و ثغورهم ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته مثل الشام وإفريقية والمغرب والاندلس.

<sup>(</sup>١) جمع شونة ( بفتح قسكون ) المركب المعد اللجهاد في البحر . راجع الفاموس وشرحه .

كان معاوية أول من غزا الروم فى البحر فقد أبحر إلى قبرس (۱) سنة ۲۸ ه كما أبحر إليها أهل مصر وعليهم عبدالله بن سعد بن أبى سرح ولقوا معاوية فكان على الناس. وصالحه أهلها على ٧٠٠٠ دينار يؤدونها إلى المسلمين في كل سنة، وعلى أن يؤذنو اللسلمين بمسير عدوهم إليهم ويكون طريق المسلمين إلى العدو إليهم وبذلك صارت قبرص نقطة اتصال بين أهل الشام وأساطيلهم التى أخذت تمخر في بحر الروم (۲)

وحارب عبد الله بن سعد بن أبى سرح قسطنطين بن هرقل كا قدمنا ـ وانتصر عليه فى موقعة ذات السوارىسنة ٣١ه وكانت سفن المسلمين مائتى سفينة فى حين أن سفر. الروم كانت أكثر من ١٠٠ سفينة .

ومن ثم صارت الدولة الإسلامية في عهد عثمان دولة بحرية

<sup>(</sup>١) قبرص جزيرة ذات أهمية كبرى كانت الدول تتصارع عليها لموقعها الممتاز الذى يتيبح لمن يسيطر عليها أن يسود هذا الجزء من البحر وأن يبحر منها إلى لبنان ومصر وغيرها ولذا استهل المرب نشاط أسطولهم بالاستيلاء عليها .

<sup>(</sup>۲) ركبت أم حرام بنت ملحان البحر مع زوجها عبادة بن الصامت في هذه الفزوة وكانت قد طلبت من الني صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن تكون عن يركبون ثبيج هذا البحر فقال لهما الني صلى الله عليه وسلم :أنت في الأولين ـ واجع نص هذا الحديث في البخارى :كتاب الجهاد،ورواه مسلم في الإمارة .

بما استولت عليه مسن سفن الروم وبما استحدثه معاوية وعبد الله ابن سعد من السفائن . ومن ذلك الوقت أصبحت الحملات البحرية تتوالى على البلاد البيز نطية. واستعمل معاوية عبد الله بن قيس الحارثى على البحر ، فرتب الغزو عليها صيفاً وشتاء وغزا خمسين غزاة بين صائفة وشانية .

استطاع المسلمون بعد أن مرنوا على ركوب البحر والحرب في أساطيله ، أن يفتحوا جزر بحر الروم مثل: رودس الى كانت بها دار لصناعة السفن الرومية ، وسردانية (سردينيا) وصقلية (سيسليا) ومالطة وإقريطش (كربد) غيرها.

# تذوين القآن فى المستاحِف



## تدوين القرآن في المصاحف

ظلت الصحف التي كتبها زيد بن ثابت بأمر أبي بكر عند حفصة بنت عمر صدراً من خلافة عبان . وكانت الفتوح في ذلك الوقت قد اتسعت و تفرق المسلمون في الأمصار ، وأخذ أهل كل مصر قراء مهم عن رجل من القراء وكانت وجوه القراءة مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها القرآن إذ كان القرآن قسد نزل على سبعة أحرف كا ثبت في الأحاديث الصحيحة .

ولما كانت غروة أرمينية وأذربيجان في سنة ٢٥ هاجتمع أهل الشام بأهل العراق وكان فيمن غزاها مع العراق حذيفة بن اليمان، فرأى كثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة، وسمع ما كانوا يقولونه حين يقرأ فريق مهم بقراءة لم تسمع عن غيره، فكانوا يتمارون حي يكفر بعضهم بعضاً ولم ير مهم نكيراً لذلك ولا كباراً له، ففزع إلى عبان رضى الله عنه فأخبره بالذي رأي اوقال: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصاري اوكمان عبان قد أدرك بوادر الخلاف عاسمعه من أنباء القراء في المدينة. وقراء المدينة إذا اختلفوا فغيرهم من أهل الأمصار الأخرى لابد أن يكونوا أشداختلافا، وإن من وراء هذا الاختلاف شراً كبيراً الجمع أعلام الصحابة وذوى الرأى مهم ليستشيره شراً كبيراً الجمع أعلام الصحابة وذوى الرأى مهم ليستشيره شراً كبيراً الجمع أعلام الصحابة وذوى الرأى مهم ليستشيره

فى علاج هذه الفتنة فأجمعوا رأيهم على أن يأخذو االناس بقراءة واحدة من تلك الوجود المتعددة وأن يحملوهم على حرف واحد من الآحرف التي نزل عليها القرآن وهو لغة قريش.

روى البخارى بسنده عن ابى شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن المان قدم على عمان وكان يغازى أهل الشام في فتح أرمينية وأفريبجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الآمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليود والنصارى؛ فأرسل عمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم مردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عمان فأمر زيد بن ثابت وعدالته بن الزبير وسعد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن همام فسخوها في المصاحف، وقال عمان القرآن فا كتبوه بلسان قريش فإما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا القرآن فا كتبوه بلسان قريش فإما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عمان إلى حفصة فا رسل إلى كل أفق الصحف عا نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل محيفة أو مصحف أن عدة،

وكان نسخ هذه المصاحف بإشراف عُمان وأعلام الصحابة وذلك إجماع منهم على أن القراءة الى حل عُمان الناس عليها درءً اللاختلاف

هى الى قرأبها رسول الله صلى الله عايه وسلم ، وهى الى نول بها القرآن عايها أول وأن ماعداها من اللغات الى قرى بها القرآن قد نول القرآن عايها أول الأمر تيسيراً على الناس فلما زالت هذه الضرورة واجتمع الناس على لغة قريش لم يكن ثمة داع الاستمرار على القراءة يها . ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبى داود بسند صحيح عن سويد بن مقرن قال: «قال على لا تقولوا في عمان إلا خيراً فوالله ما فعل الذى فعل في المصاحف إلا عن ملا منا ،قال: ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراء بي خير من قراء تك، وهذا يكاد يكون كفراً قلنا فا ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف ، قلنا فعم مارأيت » .

والفرق بين جمع أبى بكر وجمع عثمان أن جمع أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حماته لأنه لم يكن مجموعا فى موضع واحد فجمعه فى صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبى صلى الله عليه وسلم.

وجمع عُبَارِ كَانَ لِمَا كُثَرَ الاختلافِ فِي وَجُوهُ القراءَ حَيَّ قَرَّهُ وَ بَعْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ مُصِّمُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ مُصِّمِفُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ مُصِّمِفُ وَاحْدُ

مرتباً لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش ، لأنه تول بلغتهم .

وجمع الفرآن في مصحف واحد مأثرة من مآثر عبمان ومنقبة من مناقبه نقد سد بذلك با باللخلاف في أعز ما يقدسه المسلمون وهو كتابهم . • إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، .

# الثورة على عثان وأسبابها(١)

كان عُمان رضى الله عنه سهلا لينا ليس فيه حزم أبى بكر وعر وكانت هذه الصفة لابد مها لمن يدير دولة متسعة الارجاء، وبخاصة في دور البساطة والزهد إلى دور الغي والترف. وقد اغتبط المسلمون بخلافته لما كان فيه من لين ويسر بعد شدة عمر و تضييقه و تبعاً لذلك كان من المنتظر أن ينتهى عهده بسلام على هذه الصورة، ولكن الذي حدث هو التذمر من حكمه والثورة عليه تلك الثورة الى كانت نهايتها قتله ثم فتح باب الفتنة على مصراعيه بين المسلمين. وأهم هذه الاسباب التي أدت إلى هذه الثورة هى :

١ - كان رضى الله عنه ليناً فى غير مواضع اللين، فكثيراً ما كان بعض أهل الأمصار يثورون بعاملهم ويعزلونه (كما حدث فى البصرة إذ عزلوا أبا موسى الأشعرى وولوا عبد الله بن عامر) فيقرهم على ما فعلوا ويقبل ذلك منهم.

وكان ضعيف الإرادة منقاداً لابن عمه مروان بن الحسكم الذي ماكان يشير عليه في الغالب بمافيه المصلحة العامة وقد وصفه السيد أمير على بقوله: •كان عُمان شيخاً كبيراً» —إذ تولى الخلافة وهو

 <sup>(</sup>۱) راجع مذكرات المرحوم عبد الحميد المبادى .

في سن السبعين — ضعيف الإرادة ومن ثم لم يستطع الاضطلاع بأعباء الحسكم رغم نزاهته وفضائله الكثيرة.

٧ \_ بعض محدثات اعتدوا بها عليه .

أخذ على عثمان جمعه الناس على مصحف واحد كاسبق ؛ وإتمامه الصلاة بمنى وبعرفة ، وقد عاب عليه ذلك غير واحد من الصحابة وقال له على : ما حدث أمر ولا قدم عهد. ولقد عهدت النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين وأنت صدراً من خلافتك ، فقال عثمان : رأى رأيته ... كما أخذوا عليه أنه حمى الحمى فأ جابهم بأن عمر قد فمل ذلك قبله ولم يفعل هو سوى أنه زاد فى هذا الحمى لزيادة إبل الصدقة . ولما المتنع بعض المسلمين من إعطائه بعض ما يملكون ليوسع به المسجد أخذه عنوة وقال : قد فعل ذلك عمر من قبلى .

وهو أول من أقطع القطائع ، وأول من خفض صوته بالتكبير وأول من أمر بالأذان الأول يوم الجمعة ، وأول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة ، وأول من فوض إلى الناس إخراج ذكاتهم والحق أتهم لسخطهم عليه حاولوا أن يتصيدوا له الأخطاء، فعابوا عليه الكثير بحق وبغير حق، حى إنهم عابوا عليه ما كان فيه المصلحة لهم ولدينهم كندوين المصاحف ، وتوسيع المسجد النبوى ، وغيرها

من الأعمال الى قام عمر بن الحطاب بمثلها ولم يرتفع صوت واحد بالنكير عليه ، ولكن لضعفه ولينه ولسخطهم عليه عابوا عليه ما هو منقبة له وما شرة !

#### ٣ ـ العصيية . ولها مظهران :

# (١) نظر بطون قريش بعضهم إلى بعض:

اختص عبان أقرباء المناصب الكبرى في الدولة وحاباهم في الأموال، فقد استعمل عليها سعيد بن العاص وهو أموى ، وولى على البصرة عبد الله بن عامر وهو ابن خاله ، وجمع الشام كلها لمعاوية وهو أموى صميم ، وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخوه من الرضاع ، وجعل مروان بن الحمكم أمين سره وكماتبه وهو ابن عمه . ولما غزا عبد الله ابن سعد إفريقية غزاته الأولى نفله خمس الحس ، ولما غزاها الثانية باع الحنس الذي خص بيت المال لمروان بن الحكم بثمن بخس ، فتذمر لذلك بنو هاشم وسائر بطون قريش و عا زاد اضطغانهم أن فتذمر لذلك بنو هاشم وسائر بطون قريش و أن منهم من بزل القرآن بذمه صراحة ، ومن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، وأنهم بوجه عام من المؤلفة قلوبهم .

(ب) نظر القبائل العربية إلى قريش.

لقيت قريش بالإسلام عزآ عظيما فكانت فيها النبوة والحلافة، ودرج الخلفاء الثلاثة الأوائل على استعال رجالات قريش على الانصار والجند ومناصب الدولة الكبرى، وقد حاول عربن الحطاب أن يكف من غلواء قريش، فكان يمنعها الخروج من الحجاز خوف الفتنة، فلما جاء عمان أجاز لها الخروج إلى الآقاليم المفتوحة كما أجاز لها امتلاك الأموال بهذه الأقاليم.

تلك المنزلة الاجتماعية الرفيعة التي بلغتها قريش في صدر الدولة الإسلامية، قد آلمت عامة العرب الذين فتحت هذه الفتوح الكبرى بسيوفهم. وقد ظهر امتعاض عامة العرب لتلك الحال بالكوفة والبصرة وكان معظم من بهما من العرب من البادية دون الحجاز: وفي ذلك يقول بعض شعراء الكوفة:

يلينا من قريب ش كل عام أمير محدث أو مستشار لنا نار نخوفها فنخشى وليس لهم فلا يخشون نار فقد عبر هذا الشاعرعن امتعاضه من سيطرة قريش وهيمنها.

ا \_ عبدالله بن سأ ( ان السوداء ) .

رجل يهودى من صنعاء أسلم أو تظاهر بالإسلام ليكيد للسلمين نقد عرف كيف يستغل السخط الذى كان سائدا في المجتمع الإسلامي ويجعل بأسهم بينهم شديداً ا

انتقل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة فالشام فمصر ، يريد إضلال الناس كما يقول ابن الأثير: فلما كان بالشام لتى أباذر الغفاري الصحابي الجليل فقال: يا أباذر ألا تعجب من معاوية يقول: المال مال الله! ألا إن كل شيء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون الناس ويمحو اسم المسلمين (أي من ديوان العطاء) فأتاه أبوذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله؟ قال يرحك الله يا أياذر! ألسنا عاد الله والمال ماله؟ فقال فلا تفعله ، قال : سأقول مال المسلمين . ولق إبن السوداء أبا الدرداء فقال له مثل ذلك فقال: أظنك يهودياً ، فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به عبادة وأتى به معاوية فقال: هذا والله بعث إليك أباذر وكان أبو ذر يأخذ بظاهر قوله تعالى: • والذين يكنزون الدهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون ، فكان يقوم بالشام ويقول : يامعشر الاغنياء: واسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . فمازال حتى ولغ الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الاغنياء،وشكا الاغنياء ما يلقون منهم إلى معاوية فسيره إلى عبان بالمدينة فنفاه عبان إلى الربدة ، فازال بها حتى توفى اعلى أن ابن السوداء لم يطب له مقام بالشام لشدة ضبط معاوية هذا الإقليم خرج إلى مصر واستقر بها وهنا يأتى للناس بنغمة أخرى غير النغمة التي جاءم بها في الشام فنراء يؤلف له حزباً بها ويتخذه شيعة ، وكان عايخاطب به أهل مصر قوله: العجب عن يصدق أن عيسى يرجع وينكذب أن محداً يرجع ، فوضع لهم الرجعة وقبلها الناس . وقوله ، إنه كان لمكل نبى وصى وعلى وصى محد ؛ فن أظلم عن لم يجز وصية رسول الله ووثب على وصيه ١١ وإن عبان أخذها بغير حق فالمضوا في هذا الأمر وابده وا بالطعن على أمرائهم وأظهر واالاً مر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس » .

وروج بينهم نظرية الحق الإلهى الى أخذهاعن الفرس الذين كانوا قد احتلوا البين قبل الإسلام واستند عليها فى أن عليا هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستمد الحسكم من الله . وقد لقيت أفكار ابن السوداء درأس الفتنة ، القبول فى مصر ، وساعده على ذلك تبرم أهلها على عبمان وعامله ابن بن أبى سرح وانضام كل من محد ابن أبى حذيفة ومحد بن أبى بكر للساخطين فنجحت سياسته فى مصرا

ولعل هذا هو السبب في أن المصريين كانوا أنصار على ابن أبي طالب في هذه الفتنة 1

# خروج الثوار إلى المدينة

ابتدأت الفتنة فى الكوفة فى ولاية سعيد بن العاص، وكمان أول مظاهرها سخط أهلها على عمال عثمان خاصة وقريش عامة . وكان على دأس الساخطين الاشتر النخعى وثابت بن قيس الهمذا بى وآخرون من لهم ذكر فى الفتتة وفى أيام على كرم الله وجهه .

وكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان فى إخراجهم فكتب إليهم أن يلحقوهم بمعاوية فلما صاروا إليه جرى بينه وبينهم حواد، وأعيا معاوية أمرهم فسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان على حمص فأقاموا عنده مدة ثم أظهروا الاستقامة وعادوا إلى الكوفة فى غية سعيد بن العاص.

حدث مثل ذلك فى البصرة ومصر وكدان فى البصرة من الناقمين حكيم بن جبلة العبدى، وهو بمن اتصل بابن سبأ وتأثر بدعوته.

وأما مصر فقد ظهر الانحراف من عبمان فيها ، فى موقعـــة ذات السوارى سنة ٣١ ه فبعـد مارجع ابن أبى سرح كان أول ماتـكلم به محد ابن أبى حذيفة ومحمد بن أبى بكر هو العيب على عبمان وماحالف به أما بكر وعمر .

. كثر الطعن على عثمان وعماله وبلغه ذلك ، فندب أربعة من ثقماته

ليتعرفوا أسباب هــــذه القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال فبعث محمد ابن مسلمة إلى الكوفة ، وأسامة بن زيد إلى البصرة ، وعبد الله بن عمر إلى الشام ، وعمار بن ياسر إلى مصر ، وقد عاد ثلاثة مهم دون أن يجدوا مبرراً لهـذه الشكايات ولم يعد عمار بن ياسر فقد انضم إلى جماعة ابن سباً .

لم يكتف الخليفة بذلك فرأى عند ماوافى موسم الحج أن يدعوكبار عالم : معاوية ، وعبد الله بن عامر ، وسعيد بن العاص ، وعبد الله ابن سعد بن أبى سرح وأشرك معهم عمرو بن العاص -- ليستشيرهم في الآمر فنصحوه ، غير أنه لم يغير خطته ولم ينتصح ، مع أن الحكمة كانت تقضى بقبول ماعرضه معاوية مثلامن الذهاب معه إلى الشام أو أن يرسل إليه جنداً من جند الشام ولو قبل لانسد باب الفتنة .

## دور العمال:

كان المنحرفون عن عمانقد اجتمعت كلمهم على الخروج إلى المدينة في غيبة عالهم ولنكن ذلك لم يهياً لهم ، فأظهروا الخروج للحج ، فحرج من مصر والكوفة والبصرة جمع بين السمائة والألف ، وكانت نيهم استصلاح عمان وإلا فعزله ، و وافوا خارج المدينة ودار الحديث بيهم فيمن يخلف عمان فاختلفوا فكان هوى أهل البصرة في طلحة وهوى

أهل مصر - وعلى رأسهم ابن سبأ - فى على ، وعسل كل فريق على أن يتم الآمر لمن يميل إليه ويهواه دون غيره .

نول الثوار بظاهر المدينة وأرادواعمان على أن يصلح من أمره أو يعترل ، فحطبهم خطبة أظهر فيها النزوع والتوبة ، فسر الناس بذلك وهموا بالعودة إلى أمصارهم وانجهوا إليها ولكن مروان بن الحمكم افتعل كتاباً على لسان الحليفة وختمه بخاتمه وبعث به إلى عامل مصر يأمره بحبس رجال عن خرجوا من مصر والمثلة بهم فظفر الثوار بهذا الكتاب ، فكروا راجعين إلى المدينة واقتحموها و ممكنوا مها . غير أنهم لم يمنعوا الخليفة في أول الآمر من حرية الرواح والغسدو والصلاة بالناس ،

كان أهل المدينة وكبار من بها من الصحابة فاترين في الدفاع عن عثمان ا وإلا فكيف تمكن الثوار مع قلة عددهم من الاستبداد بالآمر والتحكم في المدينة ومن بها ؟! وهذا الفتور يعزى إلى أنهم هم أنفسهم غير راضين عن سياسة عثمان وحاولوا نصحه فكان يجيبهم ثم يعود إلى ما كان . أما ما آلت إليه الفتنة من حصار عثمان بداره ومنع الماء عنه ثم تسور داره واقتحامها عليه فذلك مالم يتوقعوه ولم يدر بخلدهم ا

لما رأى الثوار أن عثمان لم يعتزل الحكم وأن موسم الحج قد انتهى وأن النجدات التي طلبها من ولاة الأمصار قد دنت \_ انجهت نيتهم إلى

قتله ، فاصروه فى داره اثنتين وعشرين ليلة و هنعوا الماه عنه وأخيراً اقتحموا عليه داره بعد قتال جرى بيهم وبين من نولى الدفاع عنه ، كالحسن والحسين ابى على وعبد الله بن الزبير . وأراد رجل مهم أن يضربه بسيفه فأكبت عليه زوجه نائلة وتلقت السيف عنه ، فقطع أصابعها وضربه الغافتي بسيفه وتوالت عليه ضربات الثوار وهو مكب على كتاب الله حتى قتلوه فى يوم الجمعة لثمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ٥٠ ه الموافق ١٧ يونيه سنة ٢٥٦ م . وبقتل عثمان انفتح على المسلمين باب شر لم يغلق حتى اليوم .

وقد وصف نيكاسون أثرهذه الفتنة فقال: « لقد مزقت الحروب الأهلية الى تلت هـذه الفتنة وحدة الإسلام شر بمزق ولم ينـدمل بعد الجرح الذي أحدثته هذه الحروب ؛ » .

عَلَىٰ بِنَّ أَبِى ﴿ لِيَسَالِبُ كرم الله وجها

07- -3 4 FOF - 1FF7



# على بن أبى طالب كرم الله وجهه

~ TOT - 175 - TO

هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصى ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، وكانت من السابقات إلى الإسلام .

ولد بمسكة قبل الهجرة بإحدى وعشرين سنة ، ولما أصاب مكة جدب ، وكان أبوه كثير العيال ، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يخففا عن أبى طالب مشقة بعيش فضم العباس إليه جعفرا وضم الرسول عليه الصلاة والسلام عليماً فنشأ منذ صباه في كنف الرسول وتحت رعايته ولمما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به فكان كرم الله وجهه أول من آمن من الصبيان .

كان له فى الإسلام مواقف مشهودة وكفاه شرفا أنه بذل نفسه فداء لرسول انته صلى الله عليه وسلم بقبوله أن ينام على فراش الذي عليه الصلاة والسلام . وهاجر بعد أن أدى الودائع التي كمانت عند الرسول لأهلها ، وزوجه الرسول صلوات الله عليه ابنته فاطمة فى السنة الثانية من الهجرة ، فأبحب مها ولديه الحسن والحسين . وقد المخذه الني عليه الصلاة والسلام كاتبا له وشهد معه كل مشاهده ماعدا غزوة تبوك فإن الني صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة .

۱۳ — الحلمناء الراشدون

اشهركرم الله وجهه بالشجاعة والمروءة والوفاء والحرص على مال المسلمين إلى غير ذلك من حميدالصفات. وكان رضى الله عنه فقيها فرضيا عالماً بتفسير القرآن شاعراً خطيباً ، وصفه نيكلسون فقل : «كان على يعوزه حزم الحاكم و دهاؤه على رغم ما كان يمتاذ به من الفضائل الكثيرة فقد كان نشيطاً ذكياً بعيد النظر بطلا في الحرب مشيراً حكياً وفياً شريف الحصومة ، نبغ في الشعر والبلاغة » .

كا وصفه رجل من شيعته بما هو أهله حيما طلب منه معاوية ذلك إذ يقول: وكان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول فصلا ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يعجبه من الطعام ماخشن ، ومن اللباس ماقصر ، وأشهد لقد رأيته فى محرابه يتململ تململ السليم ، ويبكى بكاء الحزين! يقول: يادنيا غرى غيرى إلى تعرضت؟ أم إلى تشوقت؟ هيهات هيهات! قد باينتك ثلاثاً لارجعة فيها فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ، فأبكى هذا الوصف معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن! ولاشك أن نشأته فى بيت الرسول صلوات الله عليه كان لها أكبر الاثر فى تحليه بهذه الاوصاف الحيدة .

ولما توفى النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على مع بعض أهل بيته بتجهيزه ودفنه ! وكان يرى نفسه أحق بالخلافة من بعده لما له من السابقة والمواقف المشهودة فى الإسلام وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه من ابنته فاطمة .

وكان أبو بكر رضى الله عنه يستشيره فى مهام الأمور، وكذلك كان عمر، لما له من النقه والدين والذكاء وغير ذلك، ولما بايع الناس عمان لازمه فى صدر خلافته، ولكن استبطان عمان لذوى قرباه أفسد عليه آراءه فظن الناس أن العلاقة قد توترت بينهما 1

ولما قتل عُمَان لم يكن انتخاب على للخلافة على الصورة الى تم بها انتخاب من سبقه من الخلفاء، فقد كان كثير من الصحابة متفرقين فى الأمصار، وكانت المدينة فى قبضة الثوار وبقيت ـ كما يروى الطبرى \_ بعد مصرع عثمان خسة أيام وأميرها الغافق بن حرب والثوار يلتمسون من بجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه، يأتى المصريون علياً فيختبيء مهم، ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، ويطلب البصريون طلحة فيباعده.

ولما كان أمر المسلمين لايستقيم دون خليفة أتى جماعة من المهاجرين والانصار علياً وألحفوا عليه أن يلى أمر المسلمين، إذ لا يوجد من هو أحق بالخلافة منه. فقبلها وهو كاره لها، وتردد بعض المهاجرين في بيعته كسعد بن أبى وقاص وابن عمر وتخلف بعض الانصار كحسان ابن ثابت وأبى سعيد الخدرى، كما ترك بعضهم المدينة إلى الشام ومكة

دُونَأَن يَبَايِعُوا ، وعلى ذلك فقد تمت بيعته بالأغلبية دُونَ أَن يَنعقد عليها الإجماع كما كان الحال في بيعة الخلفاء الذين سبقوه ثم خطب الناس خطبة عامة ، وكانت بيعتب لخس بقين من ذي الحجة سنة ٣٥ ه .

## أول أعساله :

بدأ على عهده بأمرين إليهما ترجع الحروب التي وقعت في عهده ، والاحداث التي نغصت عليه حياته !

١ – آوى الثوار فى جيشه بدلا من أن يقتص منهم أو يقاطعهم
على الأقل ، وبذلك جعل لخصومه سيبلا إلى أنهامه بثنى من
دم عثمان.

٧ - لم ينتظر حتى يبايعه أهل الأمصار ، ظناً منه أن بيعة أهل المدينة والثوار كافية فى جعل أهل الأمصار يعترفون بخلافته ، فبادر لما اتصف به من الشدة فى الحق إلى عزل ولاة عثمان الذين كانوا مثار الفتنة عليه والتولية مكانهم على رغم نصيحة بعض الصحابة ومن بيهم ابن عمه عبد الله بن عباس بالتريث حتى تهدأ الحالة وتستقر الأمور ، فولى على البصرة عثمان بن حنيف ، وعلى الكوفة عمارة بن شهاب ، وعلى الشام سهل بن حنيف ، وعلى مصرقيس بن سعد بن عبادة ، وعلى الهن عبيد الله بن عباس ، وكالهم بلغ وجهته إلا سهل بن حنيف وعمارة ابن شهاب ، ابن شهاب فانهما ودا .

أضف إلى ذلك أنه قام باستردادالإقطاعات الى كان عثمان قد منحها بعض بطانته والمقربين من أهل بيته - إلى بيت المال واتبع في توزيع الأرزاق القواعد الى سنها عمر. وقد أحفظ ذلك من على قلوب أولئك الذين كانوا قد استفادوا في عهد عثمان على حساب بيت مال المسلمين وزاد في حنقهم عليه!

## الخصومة بينه وبين معاوية :

لم يدخل معاوية في بيعة عَلى لأسباب منها :

۱ ــ أنه كان يتهم علياً بشيء من دم عثمان ويرى نفسه ولى دم عثمان.

٢ ــ أن علياً آوى قتلة عثمان فى جيشه بدلامن أن يقيم عليهم الحد.
٣ ــ أن علياً تسرع فى عزله عن الشام ، وهذا أمرشديد على رجل كمعاوية اعتاد الحكم والرياسة زمناً طويلا .

رأى على امتناع معاوية عن الدخول فى بيعته واستغلاله مقتل عثمان فى إثارة الناس عليه (١) فصمم على قتاله ، وأحذ يحشد جيشاً لإرغامه على

<sup>(</sup>۱) كان معارية يرقب ماتجرى به الاحداث ويعلق قيص عثبان على منبر المسجد الجامع بخضبا بدمه وإصبع زوجه نائلة معلقة فيه ايستثير أهل الشام للاقتصاص من قتلة عثبان وكان الذى حل القميص الى معاوية هو النمان بن بشير الانصارى.

الدخول في طاعته . و إنه لكذلك إذ ورد عليه مالم يكن في حسبانه وهو: خروج عائشة وطلحة والزبير عليه بمكة .

## موقعة الجمل ا

عند ماحوصر غبان خرجت عائشة إلى مكة حاجة ، وبعد ان فرغت من حجها وأرادت الرجوع إلى المدينة ، بلغها قتل عبان و تولى على ، فساه ها ذلك وعادت إلى مكة ، وجعات تخطب الناس ويحبهم على المطالبة بدم عبان ، وكان أول من أجابها عبد الله بن عامر الحضرى (وكان أمير العبان على مكة طلحة والزبير من المدنية وعبد الله ان عامر من البصرة ، ويعلى بن أمية من المين ، وكثر أتباعها ، ثم اعتزموا الخروج إلى البصرة وقد عرف يوم خروجهم بيوم النحيب لكثرة البكاء الذي كان فيه على تفرق كلة المسلين ! فلما وصلوها غلبوا عليها وخرج منها عبان بن حنيف عامل على كرم الله وجهه. وكانت أم المؤمنين حفصة بنت عمر قد عزمت على الخروج مع عائشة ، ولكن أعاها عبدالله منعها من ذلك . وقد أرادت أم المؤمنين أم سلمة أن تنصيح عائشة بالعدول عن رأيها فكتبت إليها في ذلك كتاباً مطولا ولكها لم تستجب لها .

أراد طلحة والزبير استالة زعماء البصرة فكتبا إلى كعب بن سور

والاحنف بن قيس والمندر بن ربيعة ، وكانوا سادة قومهم فذكروهم بأمجادهم ورياساتهم . . . وقد ردّ المنذر على كتابهما قائلا : • أما بعد ، فإنه لم يلحقى بأهل الخير إلا أن أكون خيراً من أهل الشر ، وإنما أوجب حق عثمان اليوم حقه بالامس ، وقد كان بين أظهركم فذا لتموه في استنظم هذا العلم ، وبدا لكم هذا الرأى ؟ (١).

كما حاول طلحة والزبير أيضاً استمالة عبدالله بن عمر ووعداه بالخلافة فرفض وتمسك برآيه ، وكان من رأيه أن الزواء عائشة في بيتها أكرم لها، فقال لهما اعلما أن بيت عائشة خير لها من هو دجها وأنها المدينة خير لها من البصرة ، والذل خير لهما من السيف ، ولن يقاتل علياً إلامن كان خيراً منه . وأما الشورى فقد والله كانت فقدم تأخرتما ، ولن يردها إلا أولئك الذين حكموا فيها فاكفياني أنفسكما (٣) .

خرج على لإخماد هذه الفتنة حتى يتفرغ لقبال معاوية ، وسار يريد أن يدرك عائشة ومن تبعهافبل وصولهم البصرة ، إلاأن هؤ لاء سبقوه ودخلوها وحاول على أن يمنع نشوب القبال فحاول الصلح ولكن السبئية من جيش على خشوا من أن يتم الصلح فتندور الدائرة عليهم فأشعلوا الرب في غفلة من الفريقين في ليلة مظلمة ذات ريح و برد ، ووضعوا

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة لابن قتيبة .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

السلاح فى جند البصرة ففزع هؤ لاء إلى سلاحهم وهاجموا جيش على، وظن كل من الفريقين بالآخر الغدر والخيانة ، فوقعت واقعـة الجمل بعد أن كاد الخلاف ينحسم صلحاً !

كانت عائشة فى هودج على جملها فى أثناء الحرب (و من ثم سميت موقع ـــــة الجل) وكانت المعركة شديدة ، واستمر القتال سبعة أيام وانتصر على بعد أن عقر جمل عائشة ، وقتل طلحة والزبير كما قتل من الفريقين عدد كبير بلغت عدمه كما قيل عشرة آلاف . ودخل على البصرة وبقيت عائشة فى هودجها إلى الليل وأدخلها أخوها محمد بن أبى بكر إلى البصرة .

ولما أرادت عائشة الرجوع إلى المدينة جهزها على بكل ماتحتاج إليه، وودعها بنفسه وسيّر معها أولاده مسيرة يوم، وشيعها رجاله وكان خروجهانى غرة رجب سنة ٣٦٠ه. فسارت إلى مكة، وحجت مُمذهبت إلى المدينة واستقرت بها.

قالت عائشة لمشيعيها عند رحيلها: « إنه والله ما كان بيني وبين على في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندى ـ على معتبى ـ من الاخيار ، فقال على : « أيها الناس صدقت والله وبرت ، وإنه ما كان بيني وبينها إلا ذلك ، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة » .

# العاصمة الثانية للإسلام:

ولى على على البصرة عبد الله بن عباس وجعل على خراجها زياد ابن أبيه ، وانتقل هو إلى الكوفة وجعلها مقرآ لخلافته لأنها أقرب إلى الشام ولأنها أكبر بلد فى أغنى إقليم إسلامى وهو العراق . هذا إلى العداوة المستكنة الى كانت بين أهل العراق وأهل الشام بوجه عام!

# موقعة صفين ا

موازنة بين كنفة على وكنفة معاوية .

من الواضح منذ البداية أن كفـــة معاوية كانت أرجح للاسباب الآتية :

١ ـ إن أهل الشام كانوا من خاصة العرب ، وقد ألفوا النظام والحضوع للسلطان إلى حد ما فى حين أن أهل العراق كانوا من أهل البادية أعرابا يميلون إلى الحرية المطلقة التى تشبه الفوضى .

۲ \_ إن مصر قد عزل عها عاملها قيس بن سعد بمكيدة من معاوية وولى عليها محد بن أبى بكر وهو ضعيف إذا قورن بقيس بن سعد، وبذلك أمن معاوية جانب مصر الى يجب أن يكون فها جيش قوى وحاكم قادر على مناهضة معاوية.

٣\_ إن معاوية قد اجتذب إلى جانبه عمرو بن العاص ، وهو
المعروف بالدهاء والحيلة، فانضامه إلى معاوية أفاده كثيراً كما سنرى .

بعد أن عرفنا قوة كل من على ومعاوية ووازنا بيهما نقول :

إن علياً أرسل إلى معاوية جرير بن عبد الله البجلي يدعوه لأن يدخل فيما دخل فيه الناس من البيعة له فأبى ، وكان معاوية مصرآ

على قتال على بعد أن أوغر عليه صدور جند الشام لإيوائه قتلة عثمان في جيشه .

وسار على من الكوفة في تسعين ألفاً لحنس بقين من شوال سنة ٣٦ ه وسار معاوية من الشام في خسة و نمانين ألفاً، وعسكر الجعان فى سهل صمين . ثم بعث على رسله إلى معاوية محاولا الصلم فلم ُ يجد ذلك. وبعدقتال متقطعطيلةذي الحجةسنة ٣٦ هـ تهادن الفريقان إلى آخر المحرم سنة ٣٧ ه فلما استهل صفر ولم يحسم النزاع عادت الحرب بينهما من جديد واستمرت عدة أيام ورجحت كفة على وكادت الدائرة تدور على أهل الشاملولاحيلة عمرو بن العاص؛ إذ أشارعلي أهلالشام برفع المصاحف وتحكيمالقرآن بينهم وبين أهل العراق ، وحاول على " عبثاأن يبين لجنده أنها خديعة فما كانجواب الكثير من جنده إلاأن قالوا أجب إلى كتاب الله فأجابهم على مكرها وقبل التحكيم. ثم أرسل إلى معاوية الأشعث نقيس يسأله عما يريد فقال معاوية: ﴿ نُرجِع نَحْنُ وَأَنَّمَ إِلَى مَاأُمْرِ الله فى كتابه تبعثون منكر جلا ترضونه ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لايعدوانه ثم نتبع ما اتفقاعليه ، فعاد الاشعث وأخبر عليا فاختار أهل العراق أبا موسى الاشعرى على كره من عليّ، واختار أهل الشام عمرو بن العاص. وكتب الفريقان عقد التحكيم واتفقا على اجتماع الحكمين في دومة الجندل(مكان بين العراق والشام) واجتمع الحكان فى شهر رمضان سنة ٣٨ وفى اليوم المشهود الذى اجتمع فيه الحكان تجلى دهاء عمرو فاستدرج أبا موسى حتى خلع عليا فى حين أقر عمرو خلع على وثبت صاحبه معاوية !

هكذا انهت موقعة صفين التى قتل فيها من المسلمين ما يقرب من تسعين ألفاً! وهو عدد لم يقتل مثله ولا قريب منه فى جميع المعادك الإسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقوع هذه المعركة!!

# ظهور الخوارج!

بعد عقد التحكيم عاد معاوية وأصحابه إلى دمشق وأخذ على في الانصراف،ولكن شتان بين عودة أهل الشام وأهل العراق فأهل الشام رجعوا متحدين متفق الكلمة ، أما أهل العراق فعادوا وقد وقع الخلاف بينهم ، فإن الذين كانوا بالأمس بنادون بالتحكيم قد أصبحوا صد التحكيم ، وكانو يعتقدون أن بيعة على شرعية فقبوله التحكيم نقض لهذه البيعة الشرعية ! وانشق جماعة مهم على الجيش عدتها اثنا عشر ألفا ، ورفضوا دخول الكوفة و نزلوا حروراه بظاهر الكوفة وأرسل إليهم على رسلا ليحاجوهم حتى يعدلوا عن رأيهم من ذهب إليهم وحاجهم واستنظرهم حتى يصدر حكم الحكين .

## يوم النهروان!

بعد أن انهى التحكيم أخذ على يستعد لقتال معاوية من جديد ، ولما اعترم المسير إلى الشام جاءته الاخسار بأن الحوارج قد ساروا بحو المدائن وقد عابوا عليه قبوله التحكيم وارتبكبواكثيرا من الكبائر ، وكانوا يعتقدون أنهم وحدهم المسلمون حقا ، وأن جمهور المسلمين قد ارتدوا إلى الكفر واستحلوا أموالهم فسار إليهم على فاستصلح مهم طائفة ، وصرف طائفة أخرى عن القتال ، وقاتل من بتى فأتى عليهم أوكاد ، ولم يقتل من أصحاب على سوى سبعة نفر .

# رجحان كفة معاوية :

أراد على - بعد أن فرغ من الخوارج - السير لقتال أهل الشام هاستمهاه ربيًا يستجمون ويستعدون غير أنهم أخذوا يتسللون من المعسكر فلا يعودون، وجعل على يستفزه ويذمرهم بالخطب البليغة فلم يسمعوا له . وبينها كان يلق الشدائد من تثاقلهم و تسللهم كان معاوية قد ، كن من الاستيلاء على مصر على يد عمرو بن العاص سنة ٣٨ ه فزن على على على ضياعها، وقتل محدبن أبي بكر عامله عليها، ولم يقف معاوية عند هذا الحد بل أخذ يعد البعوث إلى أطراف البلاد الخاضعة لعلى للإستيلاء عليها فاستولى على الحجاز والهن فازداد معاوية بذلك قوة على قوته .

# مقتل على ا

أدرك أصحاب على الخطر عند ماذهب معاوية إلى بيت المقدس ودعا لنفسه بالخلافة ، فكونوا جيشاً بلغ أربعين ألف مقاتل واستعدوا لقتال معاوية . وفي هذه الآثناء حدث أن ثلاثة من فتاك الخوارج وهم : عدد الرحن بن ملجم ، والبرك بن عبد الله ، وعمرو بن بكر التميعي اجتمعوا و تذاكروا أمر الناس ، وترحوا على أهل النهروان واتفقوا فيا بينهم على أن يقتل ابن ملجم على بن أبي طالب والبرك معاوية ، فيا بينهم على أن يقتل ابن ملجم على بن أبي طالب والبرك معاوية ، وعرو بن بكر . عرو بن العاص . وتوجه كل واحد مهم قاصداً صاحبه :أمامعاوية وعرو فنجوا، وأما على فأصابه ابن ملجم وهوخارج يدعو إلى صلاة الصبح بسجد الكوفة ، وكان مقتله في يوم الجعة ١٧ من ومضان سنة ٤٠ ها

# الحسن بن على

بعد مقتل على كرم الله وجهه بايع أهل العراق ابنه الحسن ولكن الحسن رضى الله عنه لم تسترح نفسه لذلك ، فقد شاهد بنفسه و وحذره أبوه \_ أن أهل العراق يقولون مالا يفعلون ، وأنهم خذلوا أباه من قبل ورأى أنه لا قبل له بمعاوية و جنده ، ورأى ما برل بالمسلمين من فُرقة وما فعله الروم من الإغارة على أملاك المسلمين ، منهزين فرصة الحرب الأهلية التي فرقت كلمة المسلمين ! ففضل رضوان الله عليه أن يحقن دماء المسلمين ، فسلم لمعاوية . فأرسل إليه معاوية كتاباً مختوماً من أسسفله المشترط لنفسه ما يريد ، فأغدق عليه معاوية المال والضياع ،

وكان تنازل الحسن لمعاوية فى ربيع الأول سنة ٤١ هـ . وبذلك هدأت أحوال المسلمين ، وسموا هذا العام عام الجماعة . لاجتماع الناس فيه على إمام واحد .

وفى صحيح البخارى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين .

وقد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصلح بابنــــه هذا الإصلاح العظيم .

#### خاتمــة

# في المدينة الإسلامية زمن الخلفاء الراشدين (١)

كان العرب قبل الإسلام يعيشون عيشة قبلية ، فلسا جاء الإسلام أوجد من القبائل العربية المتفرقة فى عشر سنوات خير أمة أخرجت للناس . وقامت الدولة الإسلامية وازدهرت ونعم المسلمون بما جاء به الإسلام ، من العدل والمساواة والحبة والإخاء والوفاء بالعهد ، وما إلى ذلك من مبادىء الإسلام السامية التي نزل بها القرآن الكريم .

وفى عهد الحلفاء الراشدين انساحت الجيوش الإسلامية فى ملك الفرس والروم ، فبسطت سلطان الإسلام على ملك الفرس ، وانتزعت من الروم الشام ومصرو إفريقية ، وصار للإسلام دولة لم تصل إليها أمة سبقها ، ومدنية لم يعرفها العالم من قبل .

وأهم مظاهر المدنية في زمن الخلفاء هي :

١ ـ الخلافة وقد تـ كلمنا فيا سبق بالنفصيل ، ولكنا نوجز القول
عنما هنا فنقول :

إنها رياسة دنيوية أساسها الدين فكانت طاعة الخليفة واجبة شرعا

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا تاريخ الجضارة الإسلامية ، مذكرات المرحوم عبد الحميد العادي .

فيا يأمر به وينهى عنه مالم يخالف الشريعة بوكان الخليفة يستشير كبار الصحابة فيا يعرض من الأمور المهمة وأكثر ماكان ذلك في المسجد النبوى ، وكان أكثر الحلفاء اهتماما بالشورى عمر بن الحطاب ، فقد كانت له شورى خاصة من أعلام الصحابة ، وشورى عامة من كل من له رأى من المسلمين ، وكان الحليفة يؤم المسلمين في الصلوات ، ويخطبهم في الجمعة والمهمات وليس ببنه وبين المسلمين حجاب ، وهو في معيشته كسائر الناس . وقد أثرت عن زهد الخلفاء وورعهم أخبار جرت مجرى النوادر .

#### السياسة العامة في ذلك العهد:

نتبين في عهد الخلفاء الراشدين سياسة عامة وأخرى خاصة : أما العامة فكان الخلفاء جميعاً فيها سواء ، وهي ترمى إلى نشر الإسلام وحمل الناس على العمل بما جاء به ، وكان الخلفاء أنفسهم هم القدوة في ذلك للرعية ، وأما الخاصة فعرفت عن رجل الدولة عمر بن الخطاب وكانت ترمى إلى توحيد كلة العرب والاحتفاظ بالروح العربية الحربية ، وألا تغرهم الحياة الدنيا وزينتها .

وقد إستبع تنفيذ تلك السياسة أمورا مها:

١ - أنه أخرج غير المسلمين من جزيرة العرب تنفيذا لوصية النبي
صلى الله عليه وسلم : لا يجتمع بجزيرة العرب دينان .

١٤ - الحلفاء الراشدون

٢ ـ منع العرب من التوسع ف الفتح حتى يستطيع ضبط أمور
المسلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

٣ منع قريشاً من الحروج من الحجاز إلى الاقطار المفتوحة خشية
تفرق الكلمة ووقوع الفتنة .

غير أن هذه السياسة أهملت بعد موت عمر ، فإن عثمان أذن لقريش بالخروج إلى البلاد المفتوحة وآثر أقرباءه بوظائف الدولة وأقطعهم الأراضي التي كمانت ملكا للدولة. وقدرأينا أثر ذلك فيما سبق.

ولما جاء على أراد أن يسير على نهج سياسة عمر ، ولكنه لم يستطع لقصر مدته وكثرة الفتن التي وقعت في عهده !

## إدارة الحكومة:

بعد أن دانت جزيرة العرب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولى على كل إقليم ومصر أميراً واتبع عمر بن الخطاب تلك الخطة ، فقسم الدولة الإسلامية إلى أقسام إدارية كبرى ، وجعل على كل أميراً ذا اختصاص معين ووضع نظام القضاء ، وحدد الصلة بين الدولة والبلاد المفتوحة بتحديد الجزية والخراج الواجبين على أهل الذمة .

وأما القبائل فى البادية فـكان شيوخها فى أغاب الآحوال هم الذين يجبون صدقاتها . والا مصار كان عليها عمال يقيمون بها .

# وضع الدواوين :

الديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعال، والديوان كلة فارسية الأصل معناها الدفتر أو السجل. ويطلق في الاسلام على سجلات الحكومة، ثم أطلق على أمكنة هذه السجلات مجازًا.

ولم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكررضى الله عنه ديوان لإحصاء الأموال وضط العطاء ، فلما كان زمن عمر رضى الله عنه كثر المال واتسعت البلاد ، فدونت الدواوين لوجود الدواعى ، فكان رضى الله عنه أول من وضع الديوان فى الدولة الإسلامية .

ويروون فى سبب وضعه أن أبا هريرة رضى الله عنه قدم بمال من البحرين فقال له عر: ماذا جثت به؟ فقال: خمسمائة ألف درهم، فاستكثره عر ، فقال له : أتدرى ما تقول؟ قال ذمم ، مائة ألف خمس مرات ، فقال عمر : أطيب هو ؟ قال : لا أعلم إلا ذاك ، فصعد عمر المنبر فحمد المنبر فارت ثم كانا الله وأنى عليه ثم قال : • أيها الناس ، قد جاءنا مال كثير فإن شتم كانا

لكم كيلا، وإن شتم عددنا لكم عدًا، فقام إليه رجل فقــال يا أمير المؤمنين، قد رأيت الاعاجميد ونون ديوانا لهم فدو ن أنت لنا ديوانا، فأخذ عمر بهذا الرأى وأمر بوضع الديوان.

وكان له ديوانان: ديوان الجند ، وديوان الجباية ، وتحصر في الأول أسماء الجند على حسب القبائل ومقدار أعطياتهم ، ويبين في الثاني خراج الاقاليم الإسلامية .

#### الكتابة:

لم يكن يعرف القراءة والكتابة من العرب حين ظهور الاسلام إلا القليل الذي لا يتجاوز بضعة عشر رجلاً ، من بينهم عمر . وعمان وعلى ، وأبو عبيدة بن الجراح.

فلما ظهر الإسلام وقامت دولته فى المدينة ، اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم كتابا له ، وكان عثمان وعلى وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ، عن يكتبون للنبى عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم والرسائل الى كان يرسلها إلى الملوك والامراء ، وبعضهم كان يكتب له حوائجه (١٠) .

ولما تولى أبو بكر رضى الله عنه الخلافة اتخذ عُمان كاتباً له ،

<sup>(</sup>۱) راجع التنبيه والاشراب المسعودي من ٢٤ صبح الأعثى ۽ ١ ص٩٠٠

وعدت الكتابة منصباً ذا أهية للدولة ، وحين تولى عمر الخلافة كتب له زيد بن ثابت وغيره ، وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية . ودونت الدواوين عين رضى الله كتابا لكل ولاية يكتب في ديوانها. واتخذ عمان رضى الله عنه مروان بن الحكم كاتباً له ، كما اتخذ على كرم الله وجهه عبد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتباً له .

#### بيت المال:

هو المكان الذي كانت تحتفظ فية أموال الدولة سواء أكان في المدينة أو في الأقالم ولبيت ألمال موارد، هي: الصدقة والغنيمة والتي.

#### الصدقة:

الصدقة أو الزكاة: ما يؤخذ من أغنياء المسلمين ليرد على فقرائهم ومصادرها: السوائم (الإبل والبقر والغنم) والفضة والذهب، وعروض التجارة، والزروع والثمار. وقد بينت الشريعة لكل ذلك نصاباً معيناً لا يجب الزكاة فسيا دونه، وقدراً معيناً لا يؤخذ فوقه. ومصرفها ما ذكر في قوله تعالى: « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم».

#### الغنيمـــة:

ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار بالفتال والجهاد في سبيل الله وهي أنواع: أسرى، وسي، وأموال منفولة، والواجب في الغنم تخميسه وصرف الحنس إلى من ذكرهم الله تعالى بقوله: «واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن خمسة لله وللرسول . . . ، الآية وقسمة الاربعة الاحماس الباقية بين القائمين .

# 

كل مال وصلمن المشركين عفواً من غير قتال ، ولا إيجاف خيل ولاركاب ويدخل فيه الجزية والخراج والاً عشار وغيرها .

## الجـــزية :

ماكان يوضع على رموس أهل الذمة من الرجال القادرين دون غيرهم، وكانرا يقدرونها على حسب أحوال أهل الذمة غـنَّى وفقر آلكن لا نريد على ثمانية وأربعين درهما فى السنة ، ولا تنقص عن اثنى عشر درهما . وكانت تؤدى منجمة . وتسقط بالإسلام ، وهى فى نظير حمايتهم والدفاع عنهم فدافعها لايقتل ولا يدعى إلى قنال ، وهو آمن على نفسه وماله .

# الخدراج:

وهو ماكان يوضع على الأرض الى فتحت عنوة م تركت بأيدى أصحابها ، على أن يؤدوا عها الخراج . وأما الارض الى أسلم أهلها عليها وهى من أرض العرب ، كالمدينة والين أوملكها المسلمون عنوة وكان أهلها لاتقبل منهم الجزية كنصارى العرب فهى أرض عشرية .

## العشــــور

هى مايقابل الرسوم الجركية فى زماننا . وأصل ذلك فى الاسلام أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه أن تجاراً من المسلمين يأتون أرض الحسرب فيأخذون مهم العشر فكتب إلى أبى موسى الأشعرى وهو على البصرة : أن خذ من كل تاجر يمر بك من كل ماثتى درهم خمسة دراهم ، وخذ من كل تاجر من بجار العهد (معنى أهل الذمة) من كل عشرين درهما درهما ، ومن تجسار الحرب من كل عشرة دراهم درهما .

## مصارف بيت المال:

ينفق من بيت المال في مصالح المسلمين ومرافقهم العامة ماتقضى الحاجة إلى إنفاقه ، وأهم هذه المصالح.

١ \_ أرزاق القضاة والولاة والعمال.

٢ \_ أعطيات الجند .

٣\_ المنافع العامة مثل كرى الأنهار وحفر الآبار..

وكانت نفقات كل إقايم من أرزاق الجند وشق الترع وإقامة الجسور وتنا إلى ذلك، تؤخذ من خراج كل إقليم وما يتبق يرسل إلى المدينة فيوزع على المسلمين، وهذا هو العطاء.

وكان أبو بكر يسوى بين الناس في العطاء ، ولكن عمر فاضل بينهم على حسب سابقتهم في الإسهالام وبلائهم في نصرة الدين أو القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففرض لكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف درهم ، وفرض للعباس سبعة الآف درهم ، وفرض لكل من شهد بدرا من المهاجرين الأولين خسة آلاف درهم ، وفرض لنكل من شهد بدرا من الأنصار ، أربعة آلاف درهم ، وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درهم ، ولمن أسلم بعد الفتح ألى درهم ، فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم .

القضاء .

لما تولى أبو بكر رضى الله عنه الخلافة أسند القضاء إلى عمر

ابن الخطاب. فظل سنة أو أكثر لا يختلف إليه أحد على أنه لم يلقب بلقب قاض (١) .

وفى عهد عمر لما انتشر الإسلام واتسعت رقعة البلاد الإسلامية واختلط المسلون بغيرهم وكثرت مهام الخليفة استدى ذلك تولية قضاة مستقلين عن الأمراء: فولى أبالدراء معه قضاء المدينة ، وولى شريحا قضاء البصرة ، وأبا موسى الأشعرى قضاء الكوفة ، ووضع لهم دستوراً يهتدون به (كثاب القضاء إلى أبى موسى الأشعرى (٢٠) فسكان رضى الله عنه أول من ولى قضاة مستقلين فى الولايات الإسلامية وفوضهم فيه .

وكتاب عمر إلى أبى موسى يعتبر إلى وقتنا الجاضر من أسس القضاة ومن أهم نظمه وأصوله ، فقد جمع فيه عمر جمل الأحسكام ، وجعل الناس بعده يتخذونه إماما ، ولا يجد محق عنه معدلا ، ولا ظالم عن حدوده محيصاً .

وكان القضاء في زمن الخلفاء مستقلا ذا منزلة رفيعة ، وكان يراعي

<sup>(</sup>۱) الحطط للقريزي ۽ ١ ص ١٠٣ ، الحراج لايي يوسف ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع نص هذا السكتاب في المقد الفريد جاص ١٠٠ ، الأحكام السلطانية للداوردي صـ ٥٥ وغيرهما .

فى اختيار القضاة الصفات التى تحقق العدالة والمساواة : من العلم والتقوى والعدل والعفة ومايتصل بذلك.

وكان فى كل مصر جماعة اشهروا بالفقه واستنباط الاحكام، فكانوا يستفتونهم إذا أشكل عليهم الامر. ولم يكن تعيين القضاة مانعاً الخلفاء من نظر أية قضية ترفع إلهم.

### الجيس:

لما جاء الإسلام كان كل مسلم جنديا له من حبه لدينه ما يبعثه على المبادرة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله .

ولما ولى عمر الخلافة عنى بأمر الجند ، فأنشأ لهم ديوانا خاصا للإشراف على شئونهم ومختلف أمورهم . وإليه يرجع الفضل في إقامة الحصون والمعسكرات الدائمة لإراحة الجند ، فبنيت الكوفة والبصرة والفسطاط ، كا جعل لهم الشكنات الحربية في المدن الشآمية الكبيرة ، وذلك ما يعبر عنه بأجناد الشام .

وكان الجيش يتألف من أهل المدن ومن القبائل، وكان قسمين: فرسان ورجالة: فأما الفرسان فكان سلاحهم الترس والسيف والرم، وأما الرجالة فكان سلاحهم إما كسلاح الفرسان، وإما الترس والقوس والسهم. وكمانت فرق الرماة أهم فرق الرجالة. وكمان الجيش

إذا زحف بنظام عسكرى ، فيكون مؤلفا من قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة . وكمانوا يجعلون الخيل عادة فى المجنبين . وكانت الفرسان ترحف صفوفا : أصحاب الرماح أولاً ثم الرماة ، وكانوا لا يغفلون عن حفظ خطوط رجعهم إذا ساروا ، والمفاجأة والبيات إذا ترلوا .

### الشرطة:

الشرطة: الجند الذن يعتمد عليهم الخليفة أو الوالى فى حفظ الآمن والقبض على المفسدين. وأول من استن نظام العسس عمر بن الخطاب وكان يعس بالمدينة يحرس الناس. وفى عهد على كرم الله وجهه نظمت الشرطة وأطلق على رثيسها صاحب الشرطة.

## الحياة الاجماعية:

كانت معيشة المسلمين فى أيام الرسول صلوات الله عليه ، وفى أيام أبى بكر وعمر ، غاية فى السذاجة ، ولكنها من أواخر أيام عمر أخذ يظهر فيها أثر الترف للأموال الكثيرة التى أخذت تتدفق على المسلمين وقويت هذه الظاهرة أيام عثمان ، إذ أخذ كثير من رجالات قريش يبنون الدور الفخمة. وقد هدم الخليفة عثمان المسجد النبوى الذى كان مبنيا باللبن وبناه ثانية بالحجر والرخام .

وكان أهل المدينة أهل جدوعمل، وكثيراً ما كانوا يحضرون عالس العلم التى كان يعقدهــا كبار الصحابة كعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عباس، رضوان الله عليهم أجمعين.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ٢٠

أبوزير شبى الأسناذ بسكلية أسول الدين

# الفهرشن

| ں  | •   |   |    |   |   |      |         |        |            |        | ع      | الموضو   |            |  |
|----|-----|---|----|---|---|------|---------|--------|------------|--------|--------|----------|------------|--|
| •  | ٣   | • | •  | • | • | •    | •       | •      | :          | •      | •      | •        | المقدمة    |  |
|    | 0   | • | •  | • | • | •    | •       | •      |            |        | •      |          | تمهيد      |  |
| •  | ۲.  | - | •  | • | • |      |         | •      | •          | •      | •      |          | الخلافة    |  |
| •  |     |   |    |   |   |      |         |        |            |        |        |          | وظيفة الح  |  |
| ,  | \   | • | •  | • | • | •    | •       | •      | •          | 2      | لخليفة | نصب ا    | وجوب أ     |  |
| ١. | •   | • | •  | • | • | •    | •       | •      |            | •      | •      | لإمامة   | شروط اا    |  |
| 11 | ı   |   | •  | • |   | •    |         | •      | •          | •      | •      | ﴿ وَلَهُ | بيت الحلا  |  |
| 18 |     | • | •  | • | • |      |         |        | •          | . •    | •      | لافة     | شكل الخ    |  |
| ١٥ | )   | • | •  | • | • | رية  | استشا   | اب الا | لانتخا     | يقة ا  | ـ طر   | الأولى   | الطريقة ا  |  |
| ١٥ | ,   |   | •  | • | • | •    | •       | •      | عمد        | يقة اا | ـ طر   | الثانية  | الطريقة ا  |  |
| 17 |     |   | •  |   | • |      | .و ری   | ار الث | لاختيا     | يقة اا | ـ طر   | ब्या श   | الطريقة ا  |  |
| ۱۷ | ,   | • | •  | • | • | ، د  | لمسلميز | إيعة ا | عب عب      | دین ک  | الراش  | لخلفاء   | انتخاب ا   |  |
| YY | ,   |   |    |   | ت | بريو | ست      | لراله  | بوت<br>بوت | Í      |        |          |            |  |
| 44 | •   |   | •  |   | • |      |         |        | •          | لخلفا. | ب الح  | بين نس   | جدول ي     |  |
| 47 |     |   | ٠. |   | • | •    | •       |        |            | •      | •      | لخلافة   | انتخابه لا |  |
| Y4 | ,   | • |    | • |   |      | •       |        | •          | •      |        | رض       | شبهة مغر   |  |
| 78 |     | • | •  | • |   |      |         | •      | •          |        | •      | ξ        | منهج الح   |  |
| ٣0 | ٠.٠ | • | •  |   |   |      |         |        |            |        |        |          | إنقاذ بعم  |  |

| 44   |   |   |    | 8    | کی   | ب الر | .ور   | حر    |      |       |         |            |
|------|---|---|----|------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|------------|
| ص    |   |   |    |      |      |       |       |       |      | وع    | الموم   |            |
| ٤١   | • | • | •  | •    | •    | •     | •     | •     | •    | سابها | ب و أس  | ردة العر   |
| ٤٤ - |   |   |    |      |      |       |       |       |      |       |         | خريطة ت    |
| ٥٤   | ÷ | • | •  | •    | •    | •     |       | •     |      | •     | ندين    | قتال المرز |
| ٤٩.  |   |   |    |      |      |       |       |       |      |       |         | طلحة الأ   |
| ٥١   |   |   |    |      |      |       |       |       |      |       |         | مالك بن    |
| ٥٣   |   |   |    |      |      |       |       |       |      |       |         | مسيلة الأ  |
| ٥٦   | • | • | •  | •    |      | •     | •     | •     |      |       | احسى    | الأسود أ   |
| ۸٥   | • | • |    | •    | •    | •     | •     |       | •    | • .   | _ين     | ردة البحر  |
| ٥٩   |   |   |    |      |      |       |       |       |      |       |         | انتصار ا.  |
| ٦٠   | • | • | •  | •    | •    | •     | الردة | روب   | في ح | سلىين | سار الم | نتائج انتم |
| ٦١   |   |   | ā. | لام  | الاس | لة    | لو    | ر ال  | ورد  | ظع    |         |            |
| ٦٣   | • | • | •  | •    |      |       | •     | •     | •    |       | •       | الفرس      |
| ٦٥   | • |   | •  | •    | •    | •     | •     | •     |      |       | •       | الروم      |
| ٧٠   |   |   | ä  | لامي | دسا  | ح الا | و _   | الفت  | دء   | د     |         |            |
| ٧١   |   |   |    | •    |      | •     |       |       |      | لاسل  | ت السا  | مرقعة ذار  |
| ٧٢   | • | • | •  | •    |      | •     | برة   | والجز | راق  | ض الع | بين أر  | خريطة ت    |
| ٧٢   |   |   |    |      |      |       |       |       |      |       |         | المذار     |
| ٧٤   |   |   |    |      |      |       |       |       |      |       |         | الولجة     |

| صر         |   |   |   |    |      |      |        |   | الموضوع              |
|------------|---|---|---|----|------|------|--------|---|----------------------|
| <b>Y</b> 0 |   |   | • |    |      | •    |        |   | أليس                 |
| / <b>T</b> |   |   |   |    |      | •    |        | • | أمغيشيا              |
| ^          | • | • | • |    |      | •.   |        | • | الحيرة               |
| <b>%</b>   | • |   |   | •  |      |      | •      | • | خطبة حكيمة حازمة .   |
| . •        |   |   |   |    |      |      | •      | • | الأنبار              |
| ١          | • |   |   | •  |      |      | •      | • | عين التمر            |
| ۲          |   |   |   |    | •    | •    | •      | • | دومه الجندل          |
| ۳          | • |   |   |    |      | •    | •      | • | المصيخ               |
| ۳.         |   |   | • | •  |      |      | •      | • | الثني و الزميل       |
| ٣          | • | • | • |    | •    |      | •      | • | الفراض               |
| ٤          | • | • |   | •  | •    |      |        | • | حج خالد              |
| ٤          | • | • |   |    | •    |      |        | • | ماذا بعد الحج .      |
| ٦,         | • |   |   |    | •    |      |        |   | فتح الشام            |
| ٤          | • |   | • | •• | •    |      | •      |   | وقفة تدبر بعدالمعركة |
| 0          |   |   |   | •  | •    |      | •      | • | جمع القرآن           |
| ٨٨         |   |   |   | •  | •    | •    | •      | • | إدارة البلاد         |
| 19         | • | • |   | •  | •    | •    | •      | • | وفاته                |
| ٠,         |   |   |   | ے  | ط ار | الجن | ئر بنر |   | r                    |
| ٠٣         |   |   | • | •  | •    |      | •      |   | ترجمته               |
| • •        |   |   |   |    |      |      | •      | • | انتخابه للخلافة .    |
| ٠٨         |   |   |   |    |      |      |        |   | أول خطبة لعمر 💎 .    |

| ص   |     |     |      |       |      |     |   |      | وع    | لموض  | 1            |
|-----|-----|-----|------|-------|------|-----|---|------|-------|-------|--------------|
| 11. | • . | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    | عمر   | عمد   | الفتوح في    |
| 11. | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    |       |       | الفتوح في    |
| 111 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    |       |       | النمسارق     |
| 115 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    | •     | •     | البويب       |
| 110 |     |     |      |       |      |     |   |      |       |       | القادسية     |
| 177 | •   | •   | •    | •     |      | •   | ٠ | ٠.   | •     | ن •   | فتح المدائز  |
| 175 | •   | •   | •    | ••    | •    | •   | • | •    | •     | •     | جلو لا.      |
| 140 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    | •     | •     | تكريت        |
| 177 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | وفة  | والسك | سرة   | تمصير الب    |
| 177 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    | •     | واز   | فتح الأهر    |
| 178 | •   | •   | •    | •     | •    | · . | • | •    | •     |       | فتح رامهر    |
| 171 | •   | •   | ٠    | •     | •    | •   | • | •    | •     |       | فتح نهاو:    |
| ۱۳۱ |     |     | , وم | ، الو | بلاد | فی  |   | لفتو | }     |       |              |
| 171 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    | •     | •     | دمشق         |
| 177 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    | •     | •     | <b>غ</b> ل . |
| 122 | •   | •   | •    | •     | •    | •   | • | •    | وم    | ج الر | موقعة مر     |
| 178 |     |     | •    |       |      |     |   | •    | -     | _     | - <b>ج</b> ص |
| 148 | •   | • , | •    | •     | •    | •   | • | •    | •     | •     | الحاضر       |
| 178 |     |     | •    |       |      |     |   | •    |       |       |              |
| 100 | •   | •   | •    | •     | •    | ٠   | • | •    | •     | •     | أجنادن       |

| صر    |   |     |   |     |        |       |       |          | وع      | الموم  |           |
|-------|---|-----|---|-----|--------|-------|-------|----------|---------|--------|-----------|
| 141   |   |     | ( | رس  | لمقد   | ت ا   | ع بيه | فنح      |         |        |           |
| 177   | • | •   | • | •   | • .    | •     | •     | <u>۔</u> | ۱۱ عجر  | سنة ١  | حوادث     |
| 144   |   |     |   |     | صر     | نح م  | ė     |          |         |        |           |
| 149   | • | •   | • | • ' | •      | •     | •     | •        | الفتح   | ر قبل  | حالة مصم  |
| 181   | • | •   | • | •   | •      | •     | •     | •        | تح      | في الف | التفكير   |
| 121   | • | • ' | • | •   | •      |       | •     |          | •       | الفتح  | مراحل     |
| 188   | • | •   | • | •   | •      | •     | •     | •        | •       | •      | الفرما    |
| 188   | • | •   | • | •   | •      | •     | •     |          | •       |        |           |
| 188   | • | •   | • | •   | •      | •     |       |          |         |        | أم دنين   |
| 188   | • | •   | • | •   | •      | •     | برية  |          |         |        | موقعة عبر |
| 180   | • | •   | • | •   | •      | •     | •     | • ;      | ، الصلح | يطلب   | المقوقس   |
| ١٧٤ . |   |     |   | ية  | كندر   | الإسا | فتح   | 1        |         |        |           |
| 189   | • | •   | • | •   | •      | •     | •     | •        | درية    | إسكنا  | مكتبة الإ |
| 101   |   |     |   |     | رقسة   | ح ،   | ė     |          |         |        |           |
| 107   |   |     |   |     | ايلمبر | ح طر  | فتح   |          |         |        |           |
| 108   | • | •   | • | •   | • ·    | •     | •     | •        | •       | ٠.     | مقتل عمر  |
| 104   |   |     | 4 | تان |        | ات مر | نزن   | ع        |         |        |           |
| 171   | • | •   | • |     | •      | •     | •     | شان      | ربعة ء  | ری و   | قصة الشو  |

| ص    |   |   |   |   |   |   | .صنوع                  | المو         |
|------|---|---|---|---|---|---|------------------------|--------------|
| 175  | • | • | • | • | • | • | ٠ . ا                  | منهجه فی ا   |
| 178  |   |   |   |   |   | • | •                      | أول قضية نغ  |
| 170  | • | • | • | • | • | • | لامية في عهده          | الفتوح الإس  |
| 170  | • | • | • | • | • | • |                        | _            |
| 777  | • | • | • | • | • | • | • • •                  | خراسان .     |
| 177  | • | • | • | • | • | • |                        | الثغور       |
| 777  | • | • | • | • | • | • | نية ۰ ۰ ۰              | الشام وأرمي  |
| 177  | • | • | • | • | • | • |                        | إفريقية .    |
| ۸۲۱  | • | • | • | • | • | • |                        | النوبة .     |
| 174  | • | • | • | • | • | • | السوارى                | موقعة ذات    |
| ۱۷۰  | • | • | • | • | • | • | الإسلامية .            | قيام البحرية |
| ۱۷٥  | • | • | • | • | • | • | ن في المصاحف .         | تدوين القرآ  |
| ۱۸۱  | • | • | • | • | • | • | ءثمان <i>و</i> أسبابها | الثورة على ع |
| 111  | • | • | • | • | • | • | ت اعتدوا بها علیه      | بعض محدثار   |
| ۱۸۳  | • | • | • | • | • | • | ها في الحسكم           | العصبية وأثر |
| 1/18 | • | • | • | • | • | • | ب ، ا                  | عبد الله بن  |
| ۱۷۸  | • | • | • | • | • | • | ار إلى المدينة .       | خروج الثو    |
| ۱۸۸  | • | • | • | • | • | • |                        | _            |

|     |   |     |     |      | - T    | <b>rv</b> —      | ,     |                           |    |
|-----|---|-----|-----|------|--------|------------------|-------|---------------------------|----|
| ص   |   |     |     |      |        |                  |       | الموضوع                   |    |
| 191 |   |     | م   | سالة | ں کھیا | بر <i>ت أ</i> با | علی : |                           |    |
| 197 | • | •   | •   | •    | ٠      | •                | •     | ول أعماله                 |    |
| 117 | • | •   | •   | •    | •      | •                |       | لخصومة بينه وبينمعاوية    |    |
| 194 | • | • . | •   | •    | •      | •                |       | وقعة الجل                 |    |
| 4.1 | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | ماصمة الثانية للإسلام     | H  |
| 4.4 | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | وقعة صفين                 | ^  |
| ۲۰٤ | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | لهور الخوازج .            | ò  |
| 7.0 | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | •                         |    |
| 7.0 | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | جحان كفة معاوية           | ر  |
| 7.7 | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | قتل على                   | ما |
| ۲۰۷ | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | لحسن بن على               |    |
| ۲۰۸ | • | •   | •   | •    | •      | •                | ٠     | آمـــة                    | ÷  |
| 7.4 |   |     |     | •    |        | •                | •     | سياسة العامة فى ذلك العهد | JI |
| ۲۱۰ |   |     | ٠   | •    | •      | •                |       | ارة الحكومة .             |    |
| 711 | • |     | •   |      | •      |                  | •     |                           | و  |
| 717 |   |     | •   |      |        |                  | •     | كتابة                     |    |
| 71T |   |     |     |      | •      | •                | •     | ت المال                   | بد |
|     |   |     |     |      |        |                  | •     | سدقة                      |    |
| Y17 | • | -   | . • | _    | _      | •                | •     | نبنة                      | ال |
| 317 | • | •   | •   |      |        | -                | •     |                           |    |
| 317 | • | •   | •   | •    | •      | •                |       | بىء<br>لىزى <b>ة</b>      |    |
| 317 | • | •   | •   | •    | •      | •                | •     | ری <b>ه</b>               | •  |

| ھر  |   |   |   |   |   |   | الموضوع |   |       |                |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---------|---|-------|----------------|--|--|--|
| 110 |   |   |   |   |   |   |         |   |       | الحراج         |  |  |  |
| 710 | • | • | • | • | • | • | •       | • | •     | العشور         |  |  |  |
| 410 | • | • | • | • | • | • | •       |   | المال | مصارف بیت      |  |  |  |
| 717 | • | • | • | • | • | • | •       | • | •     | القضاء .       |  |  |  |
| TIA | • | • | • | • | • | • | •       | • | •     | الجيش          |  |  |  |
| 414 | • | • | • | • | • | • | •       | • | •     | الشرطة         |  |  |  |
| 719 | • | • | • | • | • | • | •       | • | مة    | الحاة الاجتماء |  |  |  |

## للمؤلف

۱ ـ تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي
۲ ـ سيف الدخالد بن الوليد